# عدد الناصر وألحباة الظالبة



عددالله إمام

# عبد الله امسام

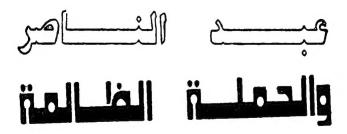

# هــذه الحمــلة الظــالحة المخططــه

نتجدد في مصر دائما الحملة على جمال عبد الناصر . . وكانما من ينفخ في النار ، ويحاول اشمالها كلما انطفات ٠٠ ولايعدم وسيلة لازكائها بوقود جديد ٠

ولقد استبرت الحملة التى استخدمت نيها كل الوسسائل ركل الاجهزة ، وكل الاساليب ما يزيد على عشر سنوات ، وكانت نتائجها باستمرار سلبية ، ان يفاجأ القائمون على هذه الحملة ، والمخططون لها ، انهم استخدموا اسلحة فاسدة ترتد عادة الى صدورهم ، وهم لم يياسوا ، فاعادوا الحملة من جديد باكثر ضراوة وساعد على ذلك عوامل عديدة عادت لتنفخ في النار وتعطيها مزيدا من الوقود ، ولمل من أبرز هذه الموامل أن عبد الناصر بدأ يظهر بعنف في وجدان الجماهير باكثر من ذي قبل ، ويدا أن الحسل الناصري هو المفرج الوحيد لما يعانيه الشعب من أزمات في الداخل ، والمفارج ،

وقد بدأ الحملة على عبد الناصر توفيق الحكيم . بكتيب صغير يقول فيه انه طوال سنوات حكم عبد الناصر كان فاقد الوعي .

وفي تلك السنوات كان اخصب انتاج الحكيم ، وفترة ازدهاره وحصوله على كل الجوائز ، وتكريم عبد الناصر له ،

ويعد حرب اكتوبر ، وبداية الردة على ثورة يوليو ، اعطيت هذه الحملة الضوء الاخضر حتى تنطلق باتصى سرعتها ، واستخدمت نيها كل وسائل الاعلام ، ، من صحافة رسمية وتليفزيون واذاعـة وسينما وكتاب ، ثم دخل المعركة السادات بنفسه ، والتى بثقله نيها ، . في عدة اتجاهات نقد اعطى مواقع متبيزة في الاعـــلام للذين اضيروا من نترة عبد النامر واعاد بعضهم من الخارج ، ومقد صلحا مع التيارات الاسلامية ، أحد بنوده السماح لهم بتشريح فترة عبد الناصر ، ثم وضع نصا في الدستور بالا تسقط جرائم التعذيب

بالتقادم او بعضى فترة معينة مثل سائر الجرائم · وكان المقصوب من هذا النص ان يكون احد المداخل لفتح لمفات حكم عبد الفاصر من طريق افراد التيار الدينى وبعد ذلك قاد هو بنفسمه المصركة فادلى بعشرات الاحاديث ، والخطب ، والمقالات عن سلسنوات الارهاب والهزائم ، والحراسات والمعتقلات والقبع ، والديكاتورية واشتراكية الفقر ، وغيرها ، وكانت كلمات السادات عناوين لمقالات ولكتب ، تبارى البعض في وضع تفصيلات من عندهم ، تقربا ، او زلفي ، او حتى عن شبه اقتناع ،

واصبح معياد الوصول الى مواقع المسئولية ، هو التفوق في اظهار العداء لكل ما قام به عبد الناصر ·

وكانت المحصلة النهائية أن بقى القطاع المام ، نقطة وسط بركة راسمالية ·

وبتيت مجانية التعليم ، ونسبة العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة ، وبتى الاصلاح الزراعي ، وأن كان الاتطاعيون ، عوضوا عن الارض التي تملكها الفلاحون .

وبتى السد العالى ، بعد ان ارتفعت اصوات داخل مجلس الشعب تطالب بهدمه ، وحتى عندما قبل بلمسسان الخبراء وفي دراساتهم ان السد العالى وحده هو الذى انقذ مصر من الجفاف ومن المجاعة التى اصابت بعض دول حوض النيل ، صبتت الالسنة التى طالبت بهدم السد العالى ، بعض الوقت ، ثم عادت تتحدث عن اخطار جديدة للمد العالى وما يصببه من زلازل ، ومن نقص في بعض انواع الاسماك ، وأصبح السد العالى مسئولا عن انتشار البلهارسيا ، بل وايضا عن ازمة الغذاء والكهرباء .

فعندما نستورد غذاء ، غلان السد العالى ، لم يحتق اهدافه في «استصلاح » الارض الصحراوية .

وعندما نطالب بترشيد الطاقة فلأن السد المالي لـم يولـد الكهرباء ·

ويتجاهل هؤلاء جميعا ، منع الجفاف وتوفير المياه ، وتحويل الراضى الصعيد للرى الدائم ، وامتداد أعمدة الكهرباء لتصلل الى أربعة آلاف قرية وعشرين الف نجع وعشرات المصانع التى أقيمت على كهرباء السد .

#### حملة الاخوان السلمين:

الاخوان المسلمون ، هم من ابرز خصوم جمال عبد الناصر وهم يوجهون الى عبد الناصر هجوما شرما وضاريا وغير موهومى من خلال ثلاثة ادعاءات أساسية :

الاولى: انه عصف بهم ، ودبر مؤامرات وهبية للتخلص منهم وبعضهم يرى ان هذه المؤامرات الوهمية كانت نتيجة تعليمات تلقاها جمال عبد الناصر من المخابرات الامريكية والمخابرات السوفيتية والمخابرات الاسرائيلية معا ، وانه نفذها على الغور كما تقول زينب المغزالي .

الثانية: اجراءات التعذيب الشاذة ، واللانسانية التي تعرض لها بعض الاخوان والتي قامت بها مخابرات جمال عبد الناصر بتعليمات شخصية منه على حد قولهم!

الثالث: أن عبد الناصر بادعائهم الأخير بكان معاديا للدين الاسلامى ، وأحيانا يتسولون أنه كان شيوعيا ، وأنسبه أسستولى على أموال النساس بالباطيل .

هذه هى الملامح الرئيسية ، لحميسلات الاخسوان المستعرة ، والتى لا تهدأ على عبد النامر وهم يكسونها اللمسلم المناسيس ٠

وهم لايرون في عبد الناصر الا انه الطاغبوت ، والديكتاتور وليس له اية حسنة - كما يتول عمر التلمساتي - الا أنه كان بعيدا من النساء ، ومن تناول الخمور ، ، مقط لا غير .

ولايتسع المجال ادراسة شاملة وواسعة من هذه المحاور الثلاث التي تحتاج الى مناتشات طويلة ومهيقة .

وفى التضية الاولى لا يقبل الاخوان بغير رايهم ، فعندما يهاجم كمال الدين حسين — وهو تربب اليهم — عبد الناصر يصفتون له ، ويرددون كلمانه : وينشرون رايه في كتبهم على انها اتوال اقسرب الناس الى عبد الناصر ، وانها شهادات ثقة ، وليمت كلماتهم ، وعندما يقول كمال الدين حسين : انه اختلف مع عبد الناصر ، تمروا قضايا موضوعية ، ولكن ذلك لا يمنع من أن يقرر أن الاخوان تآمروا فعلا على عبد الناصر و وعلى الثورة ، وحاولوا اغتيال عبد الناصر وأن مؤامرة ١٩٥٤ كانت حقيقية لا شبهة فيها ، فانهم لا يأخذون بهذه الشهادة ، فقط لانهم لا يريدون سماع الا رايهم ، وعندما يقول حسين الشافعي - القريب جدا من التيال الاسلامي ، بل انه احد رموزه — أن الاخوان تآمروا ، ولقد بذلك محاولات شارك فيها بنفسه حتى يكون الاخوان المسلمون دعما للثورة ، وليموا ادوات للتآمر عليها ، ولكنهم رفضوا ، وكانت مه امرتهم حقيقية، وثابتة ، الامر الذي اطهأن اليه ضميره ، حتى انه كان عضوا في المحاكمة التي حاكمتهم على التآمر ، وادانتهم ،

ولا يصغون لكلماته ، ولا يعيرونها اهتماما .

وعندما نطالبهم في تحدى بأن يتقدموا إلى الجهات القضائية مطالبين بأعادة التحقيق في قضابا تآمرهم \_ وقد تغيرت الظروف ربما لمصالحهم \_ فأذهم يصدقون ١٠ ويثجاهاون هذا المطلب الذي يحسم الامر كله ، ولانريد أن نستدعى وقائع التاريخ \_ القريب والبعيد \_ لنتحدث عن وقائع تمسهم \_ ويمكن أن تكون قرائن \_ معيدة عن الوقائع المادية الملموسة \_ على تآمرهم ، واستخدامهم السيلاح والعنف . .

عندما يقول ذلك حسين الشافعي ، فانهم لا يسمعون رأيه ،

ولانرید ان نفتح ملف هذه القضیة بما فیها ، من شمهادات ، وشمهود ، واسلحة وذخائر ، ورجال اتصلوا ، ورجال جندوا ودربوا . . وجهاز سرى اعد وسلح وخطط ، وخرائط سریة ، فتلك امسور

قد يكون مكانها اية جهةقضائية يحتكمون اليها ، لو ارادوا ، فالشهود مازال معظمهم احياء . . والاوراق موجودة . . ومن وراء ذلك منطق يقول ببساطة ان الثورة كانت تحكم بواسطة مجلسها وكانت في عنفوانها ، وسيطرتها ، والغت الاحزاب السياسسية كلها ، فهل كانت تحتاج الى تدبير مؤامرة وهميسة لتتخلص من الاخوان المسلمين التي لم تمنطع ابدا قبل الثورة ان يكون لها نائب واحد في البرلمان . . حتى لو كان هذا النائب هو رئيس الجماعة ، الرجل الذي يجمع الناس على نقائه وعلمه وفضله المرهوم المشيخ مسن البنسا .

ولانريد بعد ذلك ان تخوض فى وقائع قضايا تآمر الاخوان .. واتصالهم بالانجليز ، ومحاولاتهم غرض وصاية على الثورة فيدايتها غتلك دعاوى يمكن الرد عليها بالوقائع الثابته ، ولكنهم لن يسمعوا . . لذلك غليس المالهم ، لانمساف انفسهم سوى جهة قضائية تحقق الامر من جديد ، اذا كان الجيل الجديد منهم يبغى المقيقة ، ولا يريد ان يقف بعقله جامدا عند مفاهيم برددها البعض تصيفية لجراح ، او لثار شخصى ، نتيجة تعذيب وقع عليه ، او قسرارات لست مصالح ومصالح اقربائه المادية ،

فالرصاص أطلقه محمود عبد اللطيف ، وهنداوى دوير الذى سلمه المسدس جاء من تلقاء نفسه واعترف ، وعلى نويتو اعطى المال سسقط مغشيا عليه فى الشارع عندما سسمع من الراديو أن عبد الناصر لم يقتل واحمد بدير قد أصيب أيضا ، والوقائسسم والاعترافات كثيرة وواضحة ، والوثائق موجودة والجهاز السرى المسلح حقيقة واقعة . .

ولن نتحدث عن مؤامرة ١٩٦٥ قبين سعاور الكتب التى اصحدها الاخوان اخيرا ستجد اعترافات كاملة \_ غير مقصودة طبعا \_ حول التنظيم والاسمــــلحة والمؤامرة أيضًا ٠٠

وتجى النقطة الثانية . . وهي التعذيب الذي قامت به اجهزة

المخابرات على المراد الجماعة .

وبداية فلابد من تقرير حقيقتين :

الاولى : انه وقع على عدد كبير من الاخوان تعذيب . . ايا كان حجمه ، فلا مجال لانكار ذلك .

الثانية : أن هذا التعذيب من الاخطاء التي لابد من الاعتراف بها وادانتها . . أيا كانت الدوافع التي ادت اليه ، والظروف التي تم فيهـــا .

على انه تد نتح الباب واسما ، لاعادة تحقيق جرائم التعذيب وتقدم الذين عذبوا ببلاغات الى النائب العام ، التى حققها ، وهولها الى القضاء ، وقد حكم فى كثير من هذه القضايا بادانه الذين مارسوا التعذيب ، كما حكم لهم بتعويضات عما اصابهم من اضرار . . ولقد ثبت للقضاء ، ان المخابرات العامة ، كانت بعيدة عن كل تضابا التعذيب .

لقد تقدم للنائب العام حوالى ثلاثهائة بلاغ من « وقائع تعذيب» لم يكن من بينها سوى بلاغين اثنين فقط ضد مسلاح نصر رئيس المخابرات العامه .

وحققت النيابة البلاغين ، وانتهت الى حفظ واحد منهما ، اما الثانى ، فقد حول للمحكمة ، وأدين فيه صلاح نصر .

انه لم يثبت للجهات القضيائية ، أن المخابرات العامة
 قامت بعمليات تعذيب سوى على شخص واحد ...

كما أن الذين عذبوا انفسهم ، لم يتهموا اسساسا المخابرات بتعذيبهم · ·

الذين ثبت للقضياء ان المخابرات قامت به ، هو تعذيب المسحفى مصطفى أمين الذي كان قد القي القبض عليه متلبسا ، بتهمة التجسس لحساب المخابرات المركزية الامريكية ، وقدم للمحكمة بهدا الاتهام · · وقد ادانته المحكمة ، بعد ان ثبت في يقينها ان الاتهام صحيح · ·

ولقد تبارى الاخسوان في وصف وقائع للتعديب ، يعلم يخلها ، بل ان بعضهم كتب انه اثناء اتمام بعض المبانى في عدد من المناطق وجدت جثث وعظام لخمحايا التعذيب الذين كانوا يدفنون اهياء ٠٠ ولم تبلغ حتى الان أية اسرة عن فقد احد افرادها بدفنه حيا ،رغم ان الجماجم كانت على حد قولهم بالمئات ٠٠ ومع ذلك فهم لم يذكروا اسما واحدا من هؤلاء المئات الذين دفنوا احياء وبعيدا عن اية مبالغة ٠٠ فلا يهم حجم التعديب لادانته ، ولكن ما يهم هو ان يكون الاخوان المتمسكون بكتاب الله وصنته ونرجوه منهم ٠٠ ولذلك فان علينا ان نصدق حجم التعذيب ونوعيته ونرجوه منهم ٠٠ ولذلك فان علينا ان نصدق حجم التعذيب ونوعيته

من الصادفين ، الدين لا يحيدون عن شهادة الحق ، فدلك ما نامله ، وترجيته وترجوه منهم ٠٠ ولذلك قان علينا أن نصدق حجم التعذيب وتوعيته وأن نرصده كخطا جسيم ١٠ أو بقعة سوداء في ثوب الثورة الابيض ولا يقلل من ذلك ، اعتراف شمس بدران بأنه هو نفسه المسئول عن التعذيب وأنه قام به من تلقاء نفسه ، ولم يكلفه به أحسد ٠٠ وشهس بدران يقيم في لنسدن ، وقسد أدين في تضسسايا التعذيب بالسجن لثبسوت الاتهام بالتعشيب عليه في اكتسسر من تضية ، وكان شمس بدران في السجن في عهد عبد الناصر ، بعد أن

وكان شمس بدران فى السجن فى عهد عبد الناصر ، بعد ان مكم عليه فى قضية مؤامرة رجال المشير حتى جاء السادات وافرج عنسه .

وقد على شمس بدران على هذه الاحكام قائلا انه يتحمسل المسئولية الكاملة عن التعذيب ، وبرر التعذيب بانه يسستهدف مصلحة عليا وهي أمن البلاد وانقاذها من الدمار والنسف ، لذلك كانت هذه الوسيلة للحصسول من المتهمين على المعلومات ، « كان بوسعى أن ابرى « نفسى ، فاقول اننى كنت أنفذ أو أمر الكبار ، ولكنى فعلت ما فعلت عن قناعة ، ويقول شمس بدران « لقد كنا في سباق مع الزمن ، أما أن نسبقهم ونعتقلهم أو يسبقوننا وينسفون القاهرة ، ولا يمكن أن تكون فبركة الاسلحة التي ضبطناها والرسوم الكروكية التي رسمها مهندسسوهم موضحين فيها أماكن النسف ، هل كان

المطلوب السكوت لتقع الكارثة لاثباتها ، ٠

ولقد وقف وزير داخلية المادات ليتمدث عن المعتقلات ايام عبد الناصر فقال انه منذ سنة ١٩٥٧ حتى سنة ١٩٧٠ كان عدد المعتقلين من السياسيين القدامى ، والاخوان ، والشيوعيين ، وغيرهم ١٤ الفا ، ابتداء من الثورة حتى رحيل جمال عبد الناصر اعتقل ١٤ الف ، على مراحل مختلفة وطوال ثمانية عشر عاما ،

وقال عبد الناصر « اننا لم نحاكم الاخوان افتراء . لانه كان يوجد جيش مسلح يستخدم للانقضاض على الشعب ، لقد بداوا بالعدوان عام 30 فهل تركناهم في السجون ؟ ، خرجوا من السجون ، واكثرهم افرج عنه قبل مدة العقوبة ، واكثرهم ممن كانوا في وظائف وفصلوا ، وضع لهم قانون خاصكي يعودوا الي وظائفهم ١٠٠ لم نقل ابدا ان هذه فرصة ليبقوا في السجن ، انا لا اريد ان اتخلص من اي شيء في هذا البلد ، اريد ان اجمع كل ابناء البلد ، وقد خرج منهم بعد منتين وثلاث واربع عدد كبير جدا من الذين هداهم الله » ،

وتال لى شعراوى جمعة آخر وزير داخلية لجمال عبد الناصر انه بعد مؤامرة الاخوان الثانية عام ١٩٦٥ ، وضعت خطة للافراج عنهم عام ١٩٦٧ ، وزاد عدد المفرج عنهم بعد عام ١٩٦٧ وعنصدما ترك وزارة الداخلية يوم ١٣ مايو ١٩٧٠ كان في المعتقلات ،٥ شخصا منهم ١٥٠ معتقلان على ذمة المخابرات الحربية للشك في اتصالهم باسرائيل ، ولم يكونوا من السياسيين موانه ترك على مكتبه كشفا بأسماء الذين سيفرج عنهم وخطة الافراج ، وقال لى حسن طلعت مدير المباحث العامة في ذلك الوقت « هذا الكشف كسان به ١٢٠ اسمها تقرر الافراج عنهم .

# عبد الناصر والاسلام:

بعد هذا الرصد السريع لحوادث التعذيب يبقى الاتهـــام الثالث الذى يصر فى الحاح على أن جهال حبد الناصر كان معاديا للدين الاسلامى ، وهو الحاح لايعتمد على وقائع مادية ملموسة .

ولكنها نقط طلقات في الهواء • اذا لم تصبب • غانها تحدث اثرها • اعتمادا على ان النباس لن يدققوا ، ويتأملوا هسنده المقسولة ولا غيرها » •

وهذا الاتهام ... ربها وحده ... هو الذي يدل على سوء القصد وعلى الافتراء ، من قوم المفروض أن يكونوا أبعد الناس عن ذلك فاذا افترضنا أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول قضايا التآمر ، وأن هناك مبالغات في قضايا التعذيب ، فأنه لايمكن التهاس العذر في هذه التضية ، لأن أي ضباب مهما كانت كثافت لايمكن أن يحجب الحقيقة فيها ، حقيقة عدد المساجد الذي تضاعف في عصره عشر مرات ، ولايمكن أن ينشىء محطة أذاعة الخاصة للقرآن الكريم التي أنشئت ، ومدينة للبعيث الاسلامية التي وفد اليها الطلبة المسلمون من كل أنحاء العالم نتحمل الدولة كل أعبائهم ليدرسوا الدين الاسلامي .

والذى يعادى الاسلام ، لا يمكن ان يفتح معاهد دينية للفتيات لاول مرة ولا كليات ازهرية اسلامية للفتيات ·

والذى يتخذ اى موقف من الاسلام ، لايمكن ان يجعل تدريس الدين الاسلامي في المدارس اجباريا ، ويحول الدين لاول مرة في في مصر الى مادة للنجاح والرسوب ، والذى لايكون شديد الايمان بالاسلام ، ويدوره في بناء الفرد والامة لايمكن ان ينشىء مجلسلال للشئون الاسلامية ليعمل على نشر الاسلام وينشر كتب التراث ، وييسر للمواطن العادى الكتاب الاسلامي بسعر لا يجاوز القروش الخمسة ويوفد وعاظه مبشرين بالاسلام مقاتلين من اجله في افريقيا، كان عبد الناصر غيورا على الاسلام بما اتخذه من احراءات

كان عبد الناصر عيورا على الاسلام بما الحدة من اجراء لدعم اركان الاسلام ، وتثبيت مفاهيمه الصحيحة .

ولسنا في مجال رصد ، موقف عبد الناصر من الدين ، وما قدمه للاسلام فتلك قضية طويلة لعبد الناصر فيها راى ، وكلمات واضحة ومحددة ربما كانت تخفى على البعض لانهم لايطيقون سماعها ولكن

هذه الاعمال الملموسة التى عاشها المجميع لاتخفى عليهم احد ، ويكون نجاهلها عن عمد أمر لايليق بمن يؤمنون بالله ورسله واليوم الاخر . ففى موضوع تطوير الازهر ، الذى هدف الى توسيع قاعدة الاستفادة منه بانشاء كليات جديدة علمية ونظرية مع الابقاء عسلى كلياته القديمة العتبقة .

ويختلف البعض حول ما اذا كان هذا التطوير تحصد نهض بالازهر ام اجهز عليه ، على أن العبرة هنا ليست بتاتون التطوير الذى هدف الى تخريج الطبيب المسلم ، والعالم المسلم ، والمهندس وضعه الازهريون انفسهم ، وعارضه ، وما زال يعارضه التقليديون منهم بينما يصر عليه الاجيال الجديدة من الازهريين .

وهى قضية خلافية ، يمكن حسمها على ضوء التجرية خلال السنوات الطويلة الماضية ، لقد سمعنا نقدا لتطوير الازهر ، ومدحا فيه ، فالمقصود من الحملة اذن هو مجرد التشهير ، والتطوير صدر بقانون من مجلس الامة أثناء حكم جمال عبد الناصر وكان المسمئول عن الازهر في ذلك الوقت كمال الدين حسين أقرب الرجال الى الاخوان المسلمين الذي لا يتنصل حتى الان من مسئوليته عن ذلك القانون ومع ذلك فهم لا يوجهون مدافعهم اليه ، وانما يتجهون دائما الى عبد الناصر وحده وهذا أيضا دليل على سروء

أما القضية الأخيرة: فهى الأدعاء بأن عبد الناصر أخسسة أموال الناس بالباطل • وعبد الناصر أمم أموال الأغنياء لحساب الفقراء وليس لجيبه الشخصى • •

وهى تضية مجال الاجتهاد ئيها واسع ، وهناك خلاف بين علماء الاسلام عليها وفهناك من يفسر الاسلام لصالح علية القوم وسادة المجتمع ، وهناك من يفسره لمصالح الفقراء والمعدمين ٠٠٠ وكان علماء الاسلام الذين اجتمعوا في مجمع البحوث الاسلامية الاول بالقاهرة قد أقروا « أن الاموال التي تمكنت منها الشبهة على

خان لم يغط و استواصدوا الهداء الاستواليجهاوها فيهواضيعها ، وان المال الطيب السندى ادى ما يمكن من صاحبه نظير تيمته يوم اخذه ، وان تقددير المسلحة وما تقتضيه هو من حق اولياء الامر » .

وقد يرى البعض ان هذا الاجماع من العلماء ليس ملزما ومن هنا تظل قضية المال في الاسلام من المسائل الخلاقية ، ولكن الاختلاف وقد وقد منذ قرون لم يصل الى الاتهام بالخروج على الاسلام •

لذلك كله ١٠ فان المسألة ليست هى المؤامرات ١٠ او التعذيب . و البعد عن الاسلام ، مثلك مسائل يعرف زعماء الاخوان في قرارة انفسهم الحقيقة فيها اكثر من غيرهم وائما المشسكلة هى الجروح الشخصية ، وضرب طموحاتهم السياسية ، ولكنه دائما يتم الحسديث عنها بطريقة مختلفة ١٠ تزييفا للعقائق ، وابدالا للحق بالظلسم .

وكان الاخوان ٠٠ هم الركيزة الاولى عند الذين يهاجمون جمال 
عبد الناصر ..

وهناك يقف في الطابور اشخاص ٠٠ ومنظمات وهيئات الخرى كثيرة .

# التطهير ٠٠٠ واجازة القانون ٠٠

هى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ اصدر مجلس الثورة مرسوما بقانون بغصل المرظفين بغير الطريق التاديبي ٠٠ وخان الهدف التخلص من الموظفين الذين حامت الشبهات حولهم فيما يمس النزاهة ، والشرف، أو حسن السبمعة ، وفقا لما جاء في القانون ، وامتدادا لقرارات اصدرتها وزارة نجيب الهلالي ٠

وشكلت عدد من اللجان لدراسة اوضاع هؤلاء الموظفين بناء على التقارير التى تعدها الجهات المختصة ولم تكن الثورة قد استقرت بعد وكما ان قادتها لم يكونوا يعرفون كل الموظفين . . لذلك فان اللجان في كل المواقع بدات عملها ووضعت رايها .

وقد فضل عدد من الموظفين تقديم استقالاتهم هفاظا على كرامتهم و واحساسا بما قد يصيبهم نتيجة أعمالهم الغير سوية . . وبقى أخرون حتى خرجوا بناء على القرارات التي اعدتها اللحان . .

وكان من بين هؤلاء عدد يزيد على اربعمائة من ضباط القوات المسلمة .

بعضهم أحيل الى التقاعد وبعضهم المق بالعمل فى الوزارات والمسالح الحكومية ابعادا لهم عن مواقعهم فى الجيش وقد عرفت هذه الحركة باسم و التطهير و الذى أخرج عددا من الموظفين من العمل بغير الطريق التأديبي •

وقيد عرضت قرارات لجان التطهير على مجلس قيسادة الشبورة ٠

ولقد كان مرشحا للخروج في التطهير توفيق الحكيم عندما طلب اسماعيل القباني فصله بحجة انه غير منتج · واعترض جمال عبد الناصر ، على اخراج توفيق الحكيم الذي كان قد قرا له ، واستلهم كثرا من أفكاره ·

اما بقية الموظفين الذين اخرجوا في التطهير فمن البديهي ان

رجال الثورة جميعا لم يكونوا على بينة من امرهم ، ولا يعرفون تصرفاتهم ، فقد كان عمرهم في تولى المسئولية لا يتجاوز شهورا معدودة ، وانه يتحمل مسئولية صلواب أو خطأ هذه القرارات المختصون أو اللجان التي قالت رأيها ووضعت التقارير منذ السلمانة .

وعندما يوجه نقد الى قرارات التطهير التى مضى عليها اكثر من ربع قرن ، والتى يحاول البعض نبشها الان ، فأنه لابد أن يوجه الى اللجان ، وأعضائه الى اللجان ، وأعضائه جبيما ،

هـذا بصرف النظر عن مـدى صحة هـذه القرارات ومـدى صدق التقارير ، ولا شـك انهـا في اغلبها لـم تكن تأخــذ طابع الانتقام الشخصي حتى لو حدث ذلـك فان المسئول عنها ، هي اللجان بالدرجة الاولى ثم مجلس الثورة مجتمعا بالدرجة الثانية ·

وقد شهملت قرارات التطهير عددا من اساتذة الجامعة ، وكانت القرارات تعنى ابعادهم عن مواشعهم في مجال التدريس وتوجيسه الطلاب ، وتلقينهم العلم ٠٠

وربما كانت لبعض هذه القرارات أسبابها السياسية ، فعدد منهم اتخذ موقف المداء من الثورة الوليدة لاسباب مختلفة . وكان من بين التقارير التى عرضت على مجلس الثورة ، وقائع عن أساتذة بكليات الجامعة يتاجرون في اسئلة الامتحانات ، وآخرون يرتشون ، بل ان وزارة الداخلية تقدمت بطلب لفصل واحد لاسباب رآها بوليس الاداب ضرورية ، خاصة وانها تتعلق بصميم اسرته ٠٠ وكانت زوجته الثانية ذات علاقات عربية يعرفها جيدا بل لعله كان شريكسا في استثمار هذه الملاقات العامة ، واستطاع فيها بعد أن يقيم مشروعا ثقافيا كان لوجته دور في نشره . !

واصبح من بقى من هولاء حتى الان هم الرصيد الثاني للحملة

على جمال عبد الناصر لانه الرمز الذى تجسمات فيه الثورة التى المسيوا من قراراتها ٠٠

ولمسا كانوا لا يستطيعون الانصساح عن جسسرهم بثياب الشخصى ، فانهم سعادة \_ يحاولون ان يلبسوا هجسومهم بثياب العلمية ، والموضوعية فيتحدثون مثلا عن الديمقراطية الضائعة ، وهم يستدرجون الناس الى مقارنات بين ديمقراطية ليبرالية تقوم على تعدد الاحزاب ، وديمقراطية اشتراكية في ظل تنظيم سمياسي واحد ، ويربط الحرية السياسية بالحرية الاجتماية .

وكانت الثورة تد خاضت معارك طويلة موتت مسيرتها نحو الديمتراطية على النحو المطلوب ، معارك خارجية ومعسسارك داخلية ، فهناك عدوانات متكررة من اسرائيل، هناك العدوان الثلاثي، الوحدة ، القوانين الاشتراكية ، عدوان ١٩٦٧ ، معارك اساسية لا بمضى عام الا ويحمل معركة ، الامر الذي دعى عبد الناصر انيقول في آخر مؤتمر قبل رحيله انه امضى ثمانية عشر عاما داخل خندق يحارب منه القوى المتربصة في الداخسل والخسارج ، التي لم يتكف عن التآمر وشد البلاد الى معارك على غير ما تريد ،

هناك الى جانك ذلك تيادة تاريخية وطنية ... ذات شمبية طاغية .. ومع ذلك نقد كانت هناك ديمقراطية ..

ومع أن الديمقراطية كانت لها مسسورة مختلفة ، فانهسا لم تكن مثالية خالية من العيوب ، ولم تكن بالصورة الظالمة التى يطمس البعض معانيها ، ومن التضليل المتصود أن يتم الحديث عن يمقراطية عصر عبد الناصر ، أذا أبعدت عن الاطار والمفاهيم التى كانت سائدة أو التى كانت تحكم المجتمع فى ظل تنظيم سياسى وأحد فلو كان هناك حزب يحكم ، وعدد من الاحزاب يعارض ، لبدت فلو كان هناك حزب يحكم ، وعدد من الاحزاب يعارض ، لبدت

فلو كان هناك حزب يحكم ، وعدد من الاحزاب يعارض ، لبدت الصورة مختلفة ، ولا نستطيع أن نحكم على حجم المسلوضة وتوجهاتها ، وأمكانياتها لأن ذلك المتراض وهمى .

انما الذي يمكننا ان نتحدث عنه ، ردا عسلى دعاويهم ان

الموضوعية ، تقتضى نقد التجرية في اطار ما كان سائدا و ما كان سائدا الانتحاد الاشتراكي كان التنظيم السياسي الوحيد \_ وهو لم بكن حزيا \_ وكانت له لجنة منتخبة أو معينة في كل الرية وفي كل مصنم وفي كل محافظة و

وكان هناك منتخبون في مجالس ادارات جميع المسانع رالشركات والجمعيات التعاونية يشاركون بالرأى في تقسرير أمور مؤسساتهم ويحققون ديقراطية الادارة ·

وكان هناك مجلس أمة منتخب ، نصفه من العمال والفلاحين ، محاب المسلحة الحقيقية في البلاد ، كما انهم يمثلون الغالبية العظمى من الشعب وكانت هذه اضافة لتعميق الديمقراطية يتجاهلها الكثيرين ،

ولجنة مركزية للتنظيم السيامي ، ثم لجنة عليه ، وقبلهما كانت هناك تيادة جماعية ويجمع الذين كانوا حول عبد النامر تا واختلفوا معه ، او ظلوا أوفياء له ، انه كان يستمع الى كل الآراء ، ولا يبدى رأيه الا في نهاية أية جلمة وأنه كان يشجع على ابداء الرأى الاخر ويناتشه ويتفهمه ، . وعبد الناصر لم يصدر قرادا الا بعد دراسات ومناتشات واسعة .

وكانت قاعدة المحكم عند عبد الناصر في القرارات الكبرى او المدخرى ان تتم بعد مشاورات ٠٠ وكثيرا ما امتدت هذه الشاورات الى المتخصصين من غير المسؤلين ٠٠

ففى البداية كان هناك مجلس ثورة يتعمل المسئولية مسبع عبد الناصر ٠٠ ثم مجلس رئاسة ، الى جانب مجلس الامة ٠٠ وكان عبد الناصر يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويناقش ويستمم الى كل راى ، وبعد النكسة لم يتأخر عبد الناصر عن اجتماع واحسد لجلس الوزراء ، او اللجنة المكزية ، او اللجنة العليا ٠

وكانت القرارات تصدر بعد مناقشة ومشاركة ٠٠ فقبل قرار تأميم قناة السويس ، أجريت دراسات وتمت مناقشات شارك فيها بعض المتخصصين من غير المسئولين ٠

وقبل صدور القرارات التي تعيد توزيع الثروة كانت هنــاك دداسات ومناقشات واسعة اختلفت عيها الأراء واتفقت ٠

وقبل مساندة ثورة اليمن كانت هناك اجتماعات مكثفة لمناقشة ارسال كتيبة واحدة ام لا وكان السادات المسئول السيامي عن اليمن هو الذي يقود هذه المناقشات مويدفع في اتجاه ارسال القوات لتساند شعب اليمن •

وقبل ان تغلق مضايق تيران عقد عبد النسامر عددا من الاجتماعات السياسية والعسكرية ، كان آخرها اجتماع موسم حضره جميع القادة وفيه تقرر اغلاق المضايق .

وليست هناك قرارات تهت دون دراسة ومناقشة ، واستشارة الخبرا ، بل ان زملاء عبد الناصر اعضساء مجلس القياد الخين اختلفوا معه قردوا في مذكراتهم أنه كان دأئم الاتصال بهم لاخسسذ رايهم بعد تركهم المسئولية .

وكانت هناساك تنظيمات سياسية مختلفة للثورة ، اختلفت باختلاف المراحل من هيئة التحرير لتجميع قوى الثورة في ظل الفراغ الذي نتج عن حل الاحزاب التي تم حلها ، الى الاتحاد القومي الذي واجه مرحلة التمصير والعدوان الثلاثي ، ثم جاء الاتحاد الاشتراكي .

وريما لم تقم بعض هذه التنظيمات بواجباتها هملى الوجه الاكمل ، وكان ذلك من سلبيات تجربة عبد الناصر ولكنه كانت هناك محاولات جادة لبناء تنظيم سمياسي قوى ، وقد أمكن للاتحساد الاشتراكي ان يتواجد في كل موقع تواجدا ملموسا ، يشارك بالرأي أو بالعمل في المواقع المختلفة بدرجات متفاوته .

وكان هو التنظيم السياسي الوحيد في تاريخ مصر الذي كانه له لجنة في كل قرية وكل مصنع وكل موقع عمل ٠٠٠

وينسى الذين يوجهون الاتهامات الى جمال عبد الناصر ويقولون

انه كان لا يطيعها الراى الاخر كلماته « بأننها شههها الفد و فنحن ٢٢ مليون اذا أبعدنا منهم الاطفال فان كل منهم ينقد ، ولديه الحق • فعندما تكون محمر الفائلة •٦ قرشها والشراب •٣ قرشا فلابد للمواطن ان ينقد وسعوف يظل شعبنا ينقد لان المطالب الاجتماعية لم تتوفر له » .

ويوجه كلامه لامد اعضاء اللجنة المركزية قائلا ، زى ما انت عاور تنتقد تدى الفرصة لاى واحد ينتقد ، هل معنى انه ينتقد انه مضاد للنظام ، اطلاقا بالعكس يجب ان احنا نيجى اللجنة المركزية وننتقد ، ولعل درجة المشاركة في صنع القرار بعد كل ذلك لم تكن بالقدر المطلوب ، ولكننا لا نغفل أمرين ، زعامة عبد الناصر التاريخية الجارفة ، وانحيازه المطلق للجماهير وثقتها فيه ، والمعارك الضارية التي خاضتها الدرة في الداخل والخارج وكذلك المؤامرات المتعددة التي تعترض عليها من القوى المعادية والمتربصة ،

#### خطة المسلاعة:

من أبرز أعمال عبد الناصر وضع خطة لتصنيع مصر ، ويروى لى الدكتور عزيز صدقى قصة تصنيع مصر ، وكيف أنه تم بعد مناقشات ودراسات واسعة قائلا « أن جمال عبد الناصر استدعاه ذات يوم من سنة ١٩٥٦ وقال له أنه يريد أن يتجه ألى تصنيع مصر ٠٠ وطلب الدكتور عزيز صدقى مهلة مدتها ستة شهور للدراسة حتى يستطيع خلالها أن يضع مشروع خطة الصناعة ومشروع قانون التنظيم الصناعى ٠

وقد شكل الدكتور صدقى لجانا متعددة للدراسة ضعت جعيع الكفاءات العلمية والاقتصادية والادارية والفنية ورجال القانون ، واعدوا مشروع برنامج السنوات الخمس للصناعة ومشروع التنظيم الصناعى ، وكانت الخطة طعوحة جدا بعقاييس ذلك الوقت ، وكان قانون التنظيم الصناعى يعنى تحولا كبيرا في سياســـة

الدولة ، اذ ينص لاول مرة على ان تتدخل الحكومة في الصناعة · ويقول الدكتور عزيز صدقى ان عبد الناصر لم يوافق على م مشروع القانون ، ولا على الخطة عندما عرضتا عليه ·

وطلب أن يطرح ما استقرت عليه اللجان لأوسع المناقشات أولا فيل أية موافقة عليهما • ووضعت الخطة ومشروح القانون أمسام جهات متعددة للدراسة والمناقشة وأبداء الرأى • •

وعارض اتحاد الصناعات المثل للراسمالية الكبيرة في ذلك الوقت ١٠ تدخل الدولة في الصناعة في مذكرة مكتوبة ١٠

وعارض رؤساء شركات الغزل ـ وهم من كبار الراسـماليين ايضا ـ ان تتضمن الغطة انشاء مصانع جديدة للغزل والنسسيج بحجة ان الموجود منها يكفى احتياجات البلاد وزيادة ٠٠ وكـان لنطق هؤلاء ما يبروه ٠٠ هو النظرة الضــيقة الى مصـالحهم الخاصة ٠٠ وبعد فترة طويلة من الدراسة والمناقشة وضعت الاراء امام جمال عبد الناصر ٠٠ ولم يتغذ فيها قرارا ايضا فقد طلب من الدكتور عزيز صدتى ذات يوم ان يستعد ليشرح للوزراء خطــة المنوات الخمس للصناعة بالتفصيل ٠

ويقول الدكتور هزيز صدقى انه فى اجتماع مجلس الوزراء لم يها هبد الناصر ــ كمادته ــ ان يبدى رايا مسبقا ٠٠ فقد ترك الجميع يتكلمرن ٠٠ بعضهم أيد ٠٠ وبعضهم عارض ٠٠ وكانت مناقشات طريلة وحية وصاخبة، والدكتور عزيز صدقى يقنع ويشرح الخطة مشروعا مشروعا ومصنعا مصنعا طرال ٤ ساعات ٠ كانت معظم المعارضة تتجه الى ان الخطة طموحة اكثر من اللازم وانها مجرد حلم بعيد التنفيذ ٠٠ فكيف يمكن للدولة ان تدبر ٢٥٠ مليون جنيه هي قيمة تكلفة مشروعات السئوات الخمس للصناعة ٠

وبعد هذا القدر الطويل والواسع من المناقشة خارج مجلس الوزراء وداخله ثمت الموافقة على الخطة ، وطلب عبد الناصر من الدكتور عزيز صدقى ان يعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء جلســة

مجلس الوزراء ليملن فيها لاول مرة خبرا جديدا هو ٠٠ تصنيع مصر ٠٠ وفق خطة متكاملة تشرف عليها الدولة ٠

# القانون في اجازة :

ويقولون أن عبد الناصر أعطى القانون أجازة ٠

رحجتهم فى ذلك ان احد المافظين قال فى حديث تليفزيونى ان القانون فى اجازة ·

وان عبد الناصر اصدر قانونا باعادة تشكيل الهيئات القضائية، اغنلت عند اعادة التشكيل اسماء ١٨٩ منرجال القضاء ، . فصلوامن السلك القضائي ٠٠ وقالوا ان عبد الناصر خاض معركة ضد المدالة ٠٠ ورغم انه قد شكلت لجان لهذه القضية برئاسة المعادات ٠٠ وانها هي التي اقترحت تطهير القضاء ، ورغم أن الذي وضع القانون هو الدكتور جمال العطيفي ، فان معركة القضاء لم تكن معركة ضسسه العسدالة ٠

فلم يكن السبب فى اخراج عدد من القضاة انهم رفضوا اصدار الحكام تلاثم مزاج السلطة او أن يغيروا ضمائرهم ، وما استقر عليه رايهم بناء على استقراء نصـــوص القانون ، ولم يكن تدخلا فى العدالة ، ولا فى القضاء فقد كانت له اسبابه الاخرى ،

وقد يكون في آخر هذه الاسباب ان عددا من هؤلاء القضاة طبقت عليهم قوانين الاصلاح الزراعي · وانهم اصدروا احكساما جائرة ضد القانون بطرد الفلاحين من الارض لصالح كبار الملاك .

وكان عبد الناصر حصاسا جدا قبل القضاء ، فقد شعر مشللا بحرج شديد ، حينما وصله خطاب من الملك سعود يرجوه أن يتدخل لكى تحصل ملكة سابقة على الطلاق من زوجها ...

وكانت قد سافرت الى المعودية ولجات الى الملك سعوه وطلبت منه التدخل فى حل النزاع القضائى بينها وبين زوجها الذى كان مطروحا امام محكمة الاحوال الشخصية ٠٠

ورغم الجهود القانونية الضغمة من محاميها الاستاذ محرم فهيم فقد حصل زوجها على حكم قضائى بأن تدخل بيت الطاعة ٠٠ ولم نكن تريد أن تنفذ الحكم ٠٠ وقدخل الملك سعود بخطاب مكتوب الى عبد الناصر ٠ وقال عبد الناصر « أننى أريد أن أجامل الرجل في أي شيء يطلبه ٠٠ ولكننى لا أستطيع أن أتدخل في أعمال المحاكم » ٠٠ ولم يتدخل عبد الناصر على الاطلاق ٠ لا في هذه القضية ولا في غيرها ٠

# الشرعية الثورية:

ويرى الدكتور جمال العطيفي - العدالة الاشتراكية - ان الثورة لها « شرعيتها التي يمكن تسميتها الشرعية الثورية ، ومعنى هذا ان لدشورة ووانينها الخاصة بها • فعبدا الشرعية الذي يمس في صورته العادية ان الدولة لا تستطيع ان تخرق احكام الدستور القائم او المباديء الدستورية العامة السائدة بأن تصدر فوانين تتنافي معها ، هذا المبدأ بهذا التصور لايمكن ان يكون سائغا في مرحلة الثورة ، والا كان معنى ذلك انه لم يكن في مقدور دولة الثورة التي قامت في ٢٢ يوليو ١٩٥٢ ان تخليع الملك أو أن تلغى دسيتور تقوم بتأميم الشركات ، أو أن تقوم بتصفية الاقطاع والراسمالية ، فمن البديهي أن الثورة ذاتها هي تحطيم للقانون القائم وأنها تستعد شرعيتها من تأبيد الجماهير لها •

وبانتقال السلطة الى قيادة الثورة ، تصبح هذه القيادة صاحبة المحق في تقرير القوانين ، اى يصبح من حقها وقد تركزت فيها سلطة الدولة ان تتخذ الإجراءات التي تحقق اهدافها في صورة قوانين تصدرها ، ويصبح احترام هذه القوانين والتزامها يكل دقة واجب كل نرد - بعد ان يغدو تعبيرا عن مصالح اصحاب المصالح الحقيقية الذين قامت الثورة من اجلهم وتكون مهام القانون في هذه المرحلة

ان يعمل من أجل تعطيم مقاومة الطبقات المعادية التي كانت متحكمة في مصير الشعب •

وقد كانت للثورة الاجتماعية التى بدات بقوانين يوليسو الاشتراكية شرعيتها ، فكل التدابير والاجراءات التى اتخذتها دولة الثورة لم تكن مجرد تدابير مادية · بل كانت تدابير تتخذ شكل اعلان دستورى او قانون تلتزمه الدولة حتى تدعو الحاجسسة الى تغيير الملاقات الاجتماعية والانتصادية الى تعديلها ونق اهداف هده الثورة ·

اذن معبد الناصر رفع شعار الشرعية الثورية . ولم يعسط القانون اجازة بل انه هو الذي نادي بسيادة القانون ليكون القانون اعلى من مراتب الافراد • وهو الذي طالب بتقنين الثورة • • وشكل لجانا لاعادة النظر في كل القوانين المقيدة للحريات ، وكان مقررها ضباء الدين داود عضو مجلس الامة ولجان اخرى لاعادة مسياغة القوانين لمتعشى مع متطلبات المتغيرات في المجتمع •

اما ما يتردد من ان القانون كان في اجازة ، فقد قال لي سعد زايد الذي كان معافظا للقاهرة ان التليفزيون اجرى معه لقاء اثناء ممركة استرداد خلق الرجل بالقاهرة ، وسالته المذيعة السيدة همت مصطفى عن القانون الذي يحرم عملية خلق الرجل ، فقال ان هذا القانون في احازة •

فالقانون كان - ومازال - ينص على أن خلو الرجل جريمة ، ولقد لاحظ معد زايد ان مخالفة هذا القانون أصبحت قاعدة . وأن خلو الرجل المخالف القانون يتم علنا بل ويعلن عنه في الصحف ٠٠ صراحة او تحت تحايلات مختلفة واضحة ٠

وقرر المافظ ان يتمدى لهذه الظاهرة ٠٠ فادلى بحديث لجريدة الاهرام اعلن فيه عن استعداده لرد خلو الرجل الذى دفعه اى مواطن يسكن القاهرة لمالك العقار او مستأجر حتى يحصل على مسكن وددا الناس يتواندون عليه ٠٠ كل منهم يطلب من المحافظ ان

ينفذ ما وعد به من رد المبالغ التي دفعها ٠٠ مخالفة للقانون ٠ واخذ المحافظ يستدعي اصحاب العمارات ، ويطلب منهم ان يردوا ما حصلوا عليه بغير وجه حق من منطق او قانون ٠

واستجاب بعض الملاك ، وردوا ما دفعوه ، والبعض الاخسر اضطر ان يرهبهم ويخفيهم ويستخدم سلطانه كمحافظ ، حتى يردوا ما استولوا عليه من السكان مستغلين ازمة المساكن ، وحاجة الناس الملحة الى المسكن وهو من أول الحقسوق التى للمواطن في عدود امكانياته المادية وبعيدا عن الاستغلال .

ومادنت سعد زايد نماذج غريبة . . واحس بمنطوة داس المال وجبروته . .

الرجل الوتوريقسم بكل الإيمان ، ويبكى . . مؤكدا انه لم يتقاض اى مبالغ من الممكان ثم فى النيابة - بعد مماومات شديدة - يعترف بائه اخذ اموالا ويردها ·

الابن يتنكر لابيه ، ويقول في مواجهته انه ليس اباه لمجرد ان الوالد علم انه اخذ اموالا كفلو رجل من السكان ، ولم يسلمها له ، ولم يبلغه عنها •

استهات أصحاب بعض المسانع المسسفيرة في عسدم رد المبالغ التي اخذوها ، فلما هددوا بان مصانعهم صوف تغلق ، واتخذ فعلا اجراءات ادارية لاغلاق هذه المسانع - وهذا من سلطة مجلس المعاقظة - اعترفوا وردوا ما حصلوا عليه من اموال ٠٠

كان الهدف المامة واضحا ٠٠ وهو مصلحة الجماهير المريضة ٠ والوقوف الى جانبها والانحياز الكامل لمسالمها وهي قاعدة قانونية اساسية ـ ولم يستثن واحدا من الملاك الذين حصلوا على خلو رجل من ود ما حصل هليه ٠٠ حتى اخو المحافظ نفسه ود للسكان ما كان قد استولى عليه منهم كخلو رجل ٠

ويقول سعد زايد اننى لم اعط القانون اجازة ، ولكن القانون كان في اجازة فعلا ، ولم اكن انا الصبب في أن القانون لم يطبق ٠٠ بل

ربما المكس · نقد كنت مسلببا في تطبيقه · نلك لان كل قوانين الايجارات ومنذ مسلمور القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وهي تؤثم اي زيادة عن الاجرة القانونية تحت أي اسم كانت ، ولكنه كسان نصا شبه معطل أو في أجازة كما قيل بحق ، وأعمال هذا النص هي في مقيقته عهدة له من الاجازة ·

وامتدت معركة رد خلو الرجل من القسساهرة الى الجيزة الى الاسكندرية التى تردد محافظها حمدى عاشسور ، فى بداية الامر فى استرجاع خلو الرجل من الملاك ، وهاجم الاجراء على مسفحات الصحف ، ولكنه بعد فترة قصيرة اضطر أن يستجيب لجمسساهير الاسكندرية ، وأن يشارك فى الحملة التى انتشرت ، وامتدت الى كل المحافظات لرد المبالغ التى مصل عليها أمسسماب المعسسارات من المسكان .

ويقول سعد زايد ان عبد الناصر شجعه هلى القيام بهذا الاجراء وامتدحه له مرتين ٠٠ فقد كان راضيا عما تم ، وفي نهاية هذه الموكة عقد مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عن المبالغ التي استردها السكان من الملك عن طريق المعافظة مباشرة وكانت ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه ، كان الملك قدحصلوا عليها من المستاجرين دون وجه حسق مخالفين القانون الذي اعطى نفسه اجازة ، واقتطعها المواطنون من الدراتهم ليضعوها في جيوب الملك ٠

ما حدث من سعد زايد هو اعمال للقانون ، وريما بوسيلة غير قانونية نفل يكن القيانون في أجازة القيانون دائما هو تعبير من مصالح الناس نوع ومطالبهم نوع كان القانون موجودا ولكنه طبق قسرا وجبرا بوسائل غير مشروعة في بعض الاحيان ولكن الهدف لم يكن مصلحة شخصية ولا منفعة قلة ولكنه كان لصالح المجموع نوع مصلحة شخصية ولا منفعة قلة ولكنه كان لصالح المجموع نوع المنابع المجموع نوي المنابع المجموع نوي المنابع المجموع نوي المنابع المنابع المجموع نوي المنابع المنا

ماحدث - ربما كانخطا فى التطبيق - وقسوة المطالبة برد المبالغ وخوفا من سلطان المحافظ وسلطته - ولكن ليس هناك مالك واحد ولا مبلغ لم بحصل عليها تحت وطاة هذه الخلروف . . نلم يسمع فى تلك

الإيام — او بعدها — من تال انه ظلم ودفع للسكان أموالا لميكن قد تقاضاها منهم من تبل دون وجه حق ؛ كما ان وسيلة التخويف لم تخذ ضد الملاك الذين ردوا مباشرةما تقاضوه و الذين حرصوا على كرامتهم واعترفوا بما للسكان لديهممن أموال يمكن أن يسكنوا بهاشهورا أو سنوات مقبلة . . لقد اتخذت هذه الإجراءات ضد الذين خالفوا القانون ، واضروا على موقفهم في المخالفة بالاحتفاظ بأموال حصلوا عليها بطريقة ليست قانونية .

يقول سعد زايد انه لاحظ ان معظم الذين ردوا خلو الرجل للسكان . . كانوا من الجزارين ، وكان هذا مؤش على مكاسبهم الضخمة التي مكنتهم من أن يكونوا ملاكا لعقارات فقرر ان يتدخل في تسعير اللحوم ، ويضع تسعيرة والزام الجزارين بتنفيذها رغم معارضتهم الشديدة في اجتماعهم ٠٠ وطبقت التسعيرة وفي الاسبوع الاول اغلق ١٢ محلا للجزارة لمخالفته التسعيرة ، بعد ذلك كسان هناك احترام للتسعيرة ٠٠

هذه هي الحقيقة في قصة اعطاء القانون اجازة التي امتدت ـ من واقعة محدودة ـ لتغطى طوال فترة حكم عبد الناصر ، وفي جميــع المحالات ٠٠٠

هل عندما يطبق القسانون خطا و وعندما ينتهك علنا ولا يطبق يكون الصواب ويحتمل انه كان هناك خطأ في وسيلة التنفيذ وربما حدثت بعض التجاوزات والاهانات وكان هناك مئات دفعوا أموالا للملاك دون وجه حق واغتصابا من أجل الحصيول على مسكن ولكن رأس المال يملك دائما الصوت العالى وكاداة التعبير القوية وهو لا ينسى ملايين الجنيهات التي استردها السكان منه ولذاك ارتفع يندد بكلمة المحافظ حول اجازة القسانون ولكن الطرف الاخر الذي استرد أمواله ومعيف والم يعبر عن نفسه واثر السكوت و بل لعله نسى و

لقد استرد السكان ثلاثة ملايين نقدا من الملاك في القياهرة وحدها ·

ولايدخل ضمن هذه الملايين ما دفعه الملائه للممكان مباشرة عن طريق التصالح الشخى بعيدا عن المحافظة وهو فى بعض التقديرات يغوق ذلك بكثير .

هذه الاموال التى اجهد المواطنون انفسهم فى توفيرها من دخولهم المحدوده ليحصلوا على مسكن ٠٠ لم تكن ايجارا للسكن ٠٠ ولكنها دخلت جيوب الملاكه مخالفة للقانون ٠ وكانت السبب فى ان يقال انه اعطى القانون اجازة ٠

وفي صحف تلك الايام اشادة بجهود المحافظ الذي قيل انه اعطى القانون اجازة ، الراي الوحيد الذي ارتفع ضد هذه المعركة واعتبرها مخالفة كان رأى الدكتور جمال العطيفي في جريدة الاهدام في متاله النالي ، أما مقاله الاول فكان تأييدا للمحافظ ،

وفي صحف تك الايام ايضا تصريحات لوزير الصناعة عن ظاهرة دفق شراء السلع المعمرة « الثلاجات والفسالات والتليفزيونات » نتيجة لاسترداد عدد من المواطنيين اموالهم التي دفعوها للملاك .

هل كان ذلك مخالفة للقانون ٠٠ واعطاء اجازة للقانون ٠٠ ريما ، ولكن المحافظ يقول انه لم يمط القانون اجازة بل لعله طبقه .

لقد كان كل ما حرص عليه محافظ القاهرة في ذلك الوقت ان يسترد كل مواطن ما دفعه دون أن ينحرف أي موظف في المعافظة ، فيستغل رغبة السكان في استرداد أموالهم ١٠٠ أو يصل اليه نفوذ الملاك فينحاز اليهم ،

#### قف ـــــــة المتقلات:

ولا تكفى هذه الوقائع لتوضيح المقائق حول تضية الديمقراطية فمازالت هذه القضية تحتاج الى مزيد من الايضاح • وخاصة قيما يتعلق بالمعتقلات التى قيل انها فتحت ابوابها لاستقبال كل شباب مصر ورجالها طوال سنوات عبد الناصر وانها اغلقت بعد ذلك الى غير رجعة • • فعاذا عن المتقلات •

# الديمقراطية المفترى عليها

رلا ينقطع الكلام عن قضية الديمقراطية ، والحريات ، والمنقلات أبدا . . ويذهب البعض الى أن الذى كان يتول نكتة يلقى القبض عليه . . وأذكر أننى سألت صلاح نصر عن ذلك . فتحدانى أن أعلن في كل الصحف ليتقدم شخص وأحد اعتقل بسبب نكسه .

بل أن النكات كانت تجمع ، كمؤشرات في دراسة الرائع العالم ، وتوضع أمام جمال عبد الناصر ، كثيرا ما كان يقراهـــا للوزاره في اجتماعاتهم ، على أساس أنها نبض الشارع المصرى ، ولقد راجت في مصر بعد هزيمة ١٩٦٧ عشـــرات النكات ، ووقف جمال عبد الناصر في خطاب علني ليصف هذه الحملة مسن النكت بأنها حملة لنقد النفس ، ويطلب من المواطنين في رجاء أن كموا عن هذه الحملة ،

وقال لى صلاح نصر في حديث مسجل أن أهداء الوطسن في الداخل والخارج استطاعوا أن يبثوا كثيرا من الشمسسائمات المحاولوا غرسها في اذهان الناس على انها حقيقة ٠٠ وانتهسنوا نرصة الفهوض الذي يكتنف بأعمال الامن بصفة عامة ، وعدم معرفة الشعب بطبيعة الاجهزة واختصاصاتها ، نقالوا مشمسلا أن المخابرات كانت تضع أجهزة تسجيل في مكاتب الموظفين ، وهو ماكان يردده راديو اسرائيل ، ولو كانت المخابرات تقوم بذلك لاحتاجت الى أفراد يكونون جيشا كبيرا ، ولاحتاجت الى معدات لاتكنى عشرات أضعاف ميزانية المخابرات لتغطيتها ، بل لو جندت كل مصرى ليقوم بهذه العملية ما استطاع . . أن تجهيز غرف واحدة للتصنت على من نيها ، ولتكن مساحتها } متر في } متسر يحتاج الى معدات وافراد يتكلفون الانها من الجنيهات ، نهل يوجه مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التجسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التجسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التجسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التجسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التجسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التحسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التحسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التحسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التحسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التحسس مثل هذا العمل الى المواطنين أم الى عشرات تضايا التحسس مثل هذا العمل الى عشرات والامان المواطنين أم الموا

احدها الى ثلاثين عميلا مثل تضية اليونانيين الذين كاتوا يتجمعون لحساب اسرائيل .

اما مراتبة التلينونات ، نكانت نتم بعد دراسة لنشاط التآمر والتجسس ، واذا وضع تلينون شخص تحت المراتبة نيدرج في دنتر خاص ، وتسجل الساعة التي وضع نيها والساعة التي يرنع نيها وكل الاشرطة التي لا علاقة لها بالتضية تمسح نورا .

وليس هناك مواطن استخدمت هذه الوسيلة ضده لمسلوك شخصى او عام بعيدا عن تآمر اوتخابر .

وجميع الاجهزة تستخدم هذا الاسلوب في مصر والعالم ... حتى بوليس الاداب .. حتى رجال مكامحة التهريب .

ولم تكن العملية ابدا مراقبة التليفونات ،ولكنها كانت مراقبة لكل نشاط العميل ، وكانت توضع الخطط المتكاملة لذلك بواسطة افراد متخصصين من رجال مكافحة التجسس .

وبعد ذلك هل يمكن ان تدانى على شخص التى التبض عليه لانه قال نكته . . او لانه تحدث فى التليغون بهالا يرضى النظام . . او حتى نتيجة ذلك ٠٠ عمليات المراقبة كانت تتم وفقا لاعتبارات الامن وتقدم نتيجتها الى المحكمة اذا ثبت التجسس ، اما فيماعداذلك فهى اشاعات يروجها العدو الاسرائيلي ، والتقطها البعض فى الداخل وظلوا يرددونها ، لانها جاءت على هواهم ، وترضى مافى نفوسهم ، ومع كل ذلك ، فقد اعلن عبد الناصر بنفسه سيقوط دولة

#### الافراج عن المعتظين:

المخابرات ، وحاكم رجالها على تجاوزاتهم •

على أن القضية الاساسية هي المنتلات .

ولقد بلغت تمة الاعتقالات عام ١٩٥٤ عقب مؤامرة الاخوان المسلمين ، ولقد راينا أن عدد الذين كاتوا في المعتقلات يوم وقساة عبد الناصر ٥٠٠ مواطنا منهم ١٥٠ طلبت المخابرات الحربية اعتقالهم للعبهة اتصالهم باسرائيل .

وفي ٢٠ مايو ١٩٥٦ رقبل تأميم القناة ، وماتبعه من عدوان ثلاثي ذهب المرحوم كامل الشناوى رئيس تحرير جريدة الجمهورية ليجرى حوارا مع جمال عبد الناصر ، وقال له لقد قررتم رفسيع الرقابة عن الصحف نهائيا وبصورة كاملة فهل سيتبع ذلك اتخاذ قرار بتخفيض قيود الاحكام العرفية التي المرضت على البسلاد اثناء فترة الانتقال ؟

فقال له عبد النامس: ان الاحكام العرفية استعرار لقرار اخر برلمان في ٢٦ يناير ١٩٥٢ مع فرق انها كانت تستعمل ضد الوطنيين ، اما بعد الثورة فقد استخدمت ضميم العداء الوطن ، وساعلن وجهة النظر في هذا الخصوص في نهاية الاسبوع .

وقال له كامل الشناوى : والمتقلون ٠٠ ؟

فقال: لقد قررنا الافراج منهم •

كامل الشنارى: جميما ٠٠ ؟

هبد الناصر : جميما ، وبلا استثناء ٠٠ ولكن هل تعرف عدد المتقلين ؟

كامل الشبنارى: ليس عندى معلومات اكيرة عن عددهم ، وكل ما اعلم ان كثيرين ممن اعتقلوا او صبيدر عليهم احكام قضائية ، ونشرت قوائم باسمائهم قد تم الافراج عنهم في صمت ، ولست اعرف ما هي الحكمة في كتمان هذه الانباء .

جمال عبد الناصر: ســانيع خلال ايام قليلة بيانا عن من اعتقلناهم ، ومن افرجنا عنهم ، وسيفاجاً الرأى العام حين يعلم ان حملات التضــليل قد ضـربت الرقم المقيقي للمعتقلين في عشرة أو عشرين ، وسيعلم الرأى العام ايضا اننا لم نؤذ معتقلا في رزقه ، ولم نهدل شــانه ، أو شـان أحد ممن يعولهم ، وأن الاعتقال كان اجراء تمفظيا لمدــلامة الدولة وحماية ممسلحتها العليا ، وأن الاعتقال بالنســـبة الى كثير من المعتقلين لم يكن عقوبة ، بل كان علاحا ووقاية .

كامل الشناوى : هل استطيع ان اعرف عددهم ٠٠ ؟ جمال عبد الناصر : ان عدد المتقلين الان ٥٧١ سـيفرج عنهم جميعا قبل ٢٢ يونيو ٠

كامل الشناوى: ان المشتغلين بالصحافة تصل اليهم رسائل من المعتقلين تتضمن شكوى أو طلبات وقد تلقيت أخيرا كلمة من المعتقلين قال فيها أنه حارب الثورة اعتقاداً منه بأنها عقدت اتفاق تنظيم الجلاء لتنضم إلى المسكر الغربي ، وتجر البلاد الى الدمار ولكن الايام اثبت أن قائد ثورة مصدر هو الذي قاد الثورة على الأحلاف العسكرية في منطقة الشرق الاوسط وأنه حرر بلاده حقيقة لا قولا من الفساد ، والاقطاع ، والملكية والموت ، أي من الاحلاف العسكرية ، ويقول هذا المعتقل أنني لا أبغى بهذا الكلام أن التمس طريقا للافراج عنى ولكنى أردت أن أعبر عن شهورى نا أترا هذا الخطاب ، ومزقه ولا تبح لاحد بأسمى . .

ولقد تلقيت خطابا من زميل محكوم عليه في احدى القضيايا بثمانى سنوات ، ومن هذا الكتاب يحلل الزميل مسياسة مصر التي وضيعها الرئيس جمال عبد الناصر ، وكيف انها اصبحت عاملا جوهريا ، في اقرار السلام المالي ، ويقول بالحرف الواحد :

ان التهاون في تأييد جمال عبد الناصير في مواقفه التاريخية الباهرة جريمة وطنية ٠

وقال جمال عبد الناصر: ان هؤلاء المتقلين كانوا ضحيه التغرير، وحملات الافتراء التي شنها علينا خصوم البلاد، وأعوان الاستعمار الذين فقدوا آمالهم بقيام الثورة فارادوا ان يستردوا هذه الأمال، ولو كان فيها قضاء على آمال الامة، واسمحتفلوا عواطف الشباب، وحماستهم في تشويه اعمالنا، والقاء ظلال الشك والريبة على تصرفاتنا، وعلى الاندفاع في مؤامرات لو نجحت لدمرت البلاد وردتها على اعقابها مئات السنين الى الوراء، ولقد اثبتت الموادث اننا كنا صادقين، واننا نصنم لبلادنا شيئا،

رنال كامل الشناوى: بل صنعتم مجدا

فقاطعه جمال عبد الناصر قائلا: أن ما عرفته الثورة من اعمال ، وعتمل الا بيقى ما لم يكن هناك مجتمع سبليم يحمى هذه الاعمال ، ويعرص عليها ويدافع عنها ، ولا يقف منها موقف المتفرج ، بل يشارك فيها ، ويضيف اليها ، وهو ما نحاول اليوم أن نضمت خطوطه الرئيسسية .

#### المتقلون ٠٠ ولماذا ؟

بعدها بيومين كان جمال عبد الناصر يفى بوعده ، ويعلن عن عدد المعتقلين ، وقصــة اعتقالهم كاملة فى المؤتمر ، فقال : ان اكبر عدد للمعتقلين طوال هذه الايام بلغ فى ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٥٥ عدد ٩٤٢ ، بعد اكتشاف القنابل ، ومخازن الاسلحة والمنظمــات المحرية ، وكلكم تعلمون الفترة التي مررنا بها ٠

« وقبل هذا الوقت ، وهذه الحوادث كان أكبد عدد للمعتقلين في اكتوبر ١٩٥٤ وكان عددهم في عامى ٥٢ ، ٥٧ حوالى ٢٣٧ شخصا فقط ، ولما قامت الحوادث المؤسفة باسم الدين قام بعض الناس ممن خدعوا ، وغرر بهم ، ودفعوا دفعا لمقاومة هذه الثورة ، ورغم هذا كله فان عدد المعتقلين وصل الى ٢٩٤٣ ٠

« وفي سنتي ١٩٤٨ و ١٩٤٨ ، لم تكن البلد تحكم احكاما استثنائية ، وصل عدد المعتقلين الى خمسة آلاف شخص ، وانتم تعلمون ان هذه الارقام مع فارق واحد •هو ان المعتقلين في الماضى كانوا الذين يعملون من أجل الوطن والحدرية ، وتحقيق الامال ، والمعتقلين الذين اعتقلوا في الثورة كانوا وبالاعلى الشعب وآماله ، واهدافه ، وكانوا يمثلون خطرا على مستقبل هذا الوطن وكيانه الذي كان يسعى الى التحرر من الاستعمار واعوانه » .

#### اسباب الاعتقال:

وشرح عبد الناصر الاسباب التى دفعت للاعتقال ، فأن علينا أن نفكر في الاسباب والدوافع قبل الحكم على قرار ما حتى تستطيع أن

نمكم عليه حكما سليما ، وقال عبد الناصر في شرحه لهذه الاسباب :
« انه في السنوات الماضية اقيمت محاكم عسكرية ، وحكمت على الاشخاص الذين كانوا يقاومون هذه الثورة ، والذين كنا نعتبر اي نجاح لهم يعد انتكاسا لهذه الثورة ، وان أي نجساح قسد يثبت الاستعمار واعوانه ، المحاكم العسسسكرية حكمت على ٢٥٤ فردا بأحكام متفاوته ، وعلى ما اعتقد احكاما لا يتجسساوز اقصساها شماني سنوات ،

« كما اليمت محاكم الشعب التى حاكمت الجهساز السرى والتنظيمات المسلعة التى كانت موجودة فى مصر والفصائل التى كانت موجودة فى مصر والفصائل التى كانت موجودة فى شبرا ، وفى مصر القديمة ، وفى المبابة ، وفى كل مكان التنظيم المسلح ، والتنظيم العسكرى ، ولم يكن المقصود بذلك جمال عبد الناصر ، ابدا ، كان المقصود به انتم ، كان المقصود به حريتكم ، وهذه المحاكم التى حاكمت الجهاز السرى الذى كنا نعتبر وجوده خطرا على الشعب ، وكنا نقول دائما ، كما قلنا فى الدستور اننا أمة قمنا ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستندة فى الداخل ، لايمكن ان نميش فى بلد نشعر فيه بالحرية ، والامن والطمأنينة ، اذا كانت البنادق موجهة الى صدورنا والارهاب مسلط على قلوبنا وعقولنا .

« وبعد أن انتهت معركة الجهاز السرى ، ولم تكن خسسائر هذه المعركة كبيرة ، حكمت محاكم الشعب على ٨٦٧ عضوا في الجهاز السرى البالغ عددهم حوالي اربعة الاف أو خمسة الاف موجودين في شعب ، وفي خلايا مسلحة • يمثلون فصائل وجماعات ، ومناطق جيش حر في داخل البلاد • في المحاكم العسكرية حكم على ٢٥٤ وفي محاكم الشعب حكم على ٨٦٧ • ولو قارنا هذه الثورة بثورات العالم اجمع ، نجد أنه ما من ثورة قامت في المالم واستطاعت أن نثبت اقدامها • وتقاوم الرجعية والانتهازية ، والمسطرة ، والتحكم على ١٠٠ الا ببحر من الدماء •

ه محكمة الثورة كانت درسا سمعتم ما كان فيها وعرفتهمها في كان يجرى في الماضي وراء الستار ، وعرفتم كيف كانت تحكم مصر ،
 رمن ابن كانت تحكم ٠٠ كان يحكمها الخدم والشماشرجية ٠

« هذا هو الدرس الذى اخذناه من محكمة الثورة ، اما من حكم هليهم من محكمة الثورة فقد افرج عنهم جميعا تقريبا ، ولم يكسن الغرض انتقاما ، ولم يكن الغرض حقدا ، ولم يكن هناك اى عامل شخصى » .

# مقهوم الحرية في العالم:

وفي نفس الفطاب ، وفي سنة ١٩٥٦ ، وفي حملة عبد النامس للتعبئة للاستفتاء على أول دميثور بعد الثورة ، وعلى رئاسية الجمهورية لاول مرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية شرح عبد النامس مفهوم الحرية المسياسية كما يراه ب وكان ذلك قبل الميثاق لل فقال اننا : ظللنا سنين لم تكن في مصر حرية سياسية ولا ديمتراطية ٠٠ ركانت تتمتع بها طبقة معينة ، أن كل ما وصلنا اليه اليوم وكل هواننا من نظام الحكم الجديد هو أن يمنع استفلال الرجمية ، واستغلال الانتهازية لهذه الحرية السياسية حتى لا تستخدم خدنا وضليم

« الحرية السياسية لا يمكن ان نبيحها ونمكن منها اعوان الدرية السياسية ٠٠ كل بلد تطبقها بما يلائم مصلحتها ، وبما يلائم ظروفها ، وبما يلائم الطبيعة ٠

الحرية السياسية اذا قيدت فيجب أن تقيد لصالح المجتمع ٠٠
 لا ترجد أبدا حرية سياسية كاملة ٠

#### اجراءات متعددة:

وراى عبد الناصر ومصر على أبواب مرحلة جديدة من مراحل التطور الثورى ، وحتى تكون هناك مشاركة من غالبيــة جماهير الشعب في ممارسة حقهم الديمةراطي أن هناك عددا من الاجراءات

لابد من اتخاذها ضمانا لتكون الانتخابات نزيهة ، ومحايدة .

- الغرصة مفتوحة لجميع المواطنين يرشحوا انفسهم ، والدوائر مفتوحة ، وحتى لا يقول احد اننا سوف نتدخل فاننا سنحذف من قائمة المرشحين - او نعترض على الرجعيين ، والانتهازيين واعوان الاستعمار وبعد ذلك فكل واحد في هذا البلد يمكنه ترهيع نفسه - كان التصويت اختياريا ، واصبح اجباريا ، ويجب على كل واحد ان يتوجه للالاء بصوته ، وان ينتخب من يمثله لانه سيؤثر في مستقبله وتاريخه ،

- فى الماضى كانت هناك مبالغ تدفع ، وكلنا نعرف هذا ، واليوم اصبح سن الناخب ١٨ عاما ، ومن يريد ان يدفع نقودا فسهجد امامه عددا كبيرا من الناخبين فلا يستطيع ان يدفع لهم « فضلا عن ان ذلك سيزيد من قاعدة المشاركة ، باتاحة الفرصـــة لاوســع الجماهير لمارسة حقها الســــياسى فى اختيار من تراه جديرا بتمثيلها .

- اصبح الانتخاب سريا و فقد كان في الماضي يمثل كل مرشح في لجنة الانتخابات وكيل ينوب عنه ويجلس في انتظار ما سيقوله المناخب وفاذا لم يذكر اسمه كان حسابه عسيرا يؤثر في رزقه وولا الانتخابات كانت تجرى شفويا - نظرا لنسبة الامية الكبيرة - كان المواطن يدخل اللجنة الانتخابية ليدلى بصوته لشحص ولا يطيق رؤيته ولكنه كان يفعل ذلك لتأمين رزقه واليوم اصبح كل شخص حرا لانه سيكون سريا وكل مرشح سيكون له لون ومن شخص حرا لانه سيكون سريا وكل مرشح سيكون له لون ومن بعرف القراءةيقرا الاسم ومن لايعرفها سيرى الالوان ويختار من بينها اللون الخاص بالمرشح الذي يرضى نفسه ويرضى ضميره في مجرة خاصة بعيدا عن اعضاء اللجنة و

منحت المراة حق الانتخابات لتمارس علها لاول مرة · حتى لا يكون نصف الامة مشلولا ، عاجزا عن التعبير ، والمسساركة في صنع مستقبل الامة ·

وكانت هذه خطوات \_ الى جانب نشر التعليم واجهزة الاعلام

وتوسيع قاعدة الثقافة \_ نحو الديمقراطية ، في وقت مبكر قب\_ل التوانين الاشتراكية ، وقبل الميثاق . . .

ثم اتخذت خطوات اخرى لتعميق الديمقراطية المغترى عليها ، والتى يتمسحون بها منها الغاء البدل وعضوية مجالس للعاملين وغرها النقدى الذى يدفعه المرشح ، ثم نسبة الـ ٥٠ ٪ للعمـــل والعاملين ٠

ولا تصبح القضية هنا هي الدفاع الموضوعي من الديمقراطية ، ونقد سلبيات التجرية بل الرغبة في تشويه كل شيء ، وتديمر كل ما تم ، والبعد عن المقيقة في تثاول كل ما يضمن جمال حبد الناصر، كل القرارات الجائرة به تلصق وحده ، حتى لو صدرت في ظل قيادة جماعية ، أو في ظل سنوات الثورة الاولى ، وقبل أن يكون جمال عبد الناصر مسئولا ٠٠ فاذا فرغنا من قضية الديمقراطية التي لابد من دراستها بهدوء بسلبياتها وايجابياتها لا تكسون هذه هي النهاية ٠٠

اذ ان الحملة على جمال هبه النامر تستمر ٠٠ وتتخذ مصارات اخرى ٠٠

# الانفلاق ٠٠ والتأميم ٠٠ والعراسات٠٠

هثمان المعد عثمان نجم المدياسة ، والاقتصاد ، والمقساولات طوال الصهمينات ، هو قبل ذلك كله واحد من ابطسال مسا مدى بالانفتاح الاقتصادي في مصر •

وقد جاءت تسمية سياسة الانفتاح الاقتصادى ، في مقابل ما سمى بسياسة الانفلاق طوال فترة عبد الناصر ·

وكان عثمان احمد عثمان بكل عده الصنفات واحدا من الذين قادوا المملة على جمال عبد الناصر ، التى بدات همسا في منزل السادات بالجيزه عقب سبتببر ١٩٧٠ ، ولم تظهر للناس الا في مناهمه السبعينات .

وقد اسفر عثمان من موقفه من جمال عبد النامر في كتاب من الف صفحة ملاه بالتجريح في جمال عبد النامر ، وعصره ، وحتى قمته لم يرحمها •

وكان كتاب عثمان مستفزا لكل الناس، فان يطعن عثمان أحمد مثمان بالذات في ذمة اى انمان فهر امر غير مقبول ، وأن يكون هذا الإنسان الذى يطعنه عثمان هو جمال عبد الناصر فان الامر يصبح نكته واضعوكة وإزاء غضبة الجماهير ، ذهب عثمان احمد عثمان الى مجلس الشعب متراجعا نادما ، قائلا أنه لم يكن يقصد جمال عبد الناصر ، ووفقا لما جاء في مضبطة مجلس الشعب فقد قال بهالاص و اله هخصيا مدين للرئيس جسال عبد الناصر في امور كثيرة » فقد أعطاه حق السفر للخارج دون الحصول على قسرار جمهوري كما سمح له باستعرار تشاطه في قطاع المقاولات في الدول جمهوري كما سمح له باستعرار تشاطه في قطاع المقاولات في الدول العربية ولم يتوقف هذا النشاط الا عندما ارادت مراكز القوى ان قبده لعمابها • كما اختص الرئيس عبد الناصر شركة و المقاولون العرب ، بان يكون لها نظام متميز في الادارة ولا يتدخل في شئونها احد ، الامر الذي ساعد على نجاح هذه المؤسسة الخسخمة • •

شرفه الرئيس عبد الناصر بان اسند الى شركة و المقاولون العرب ه بناء السد العالى ووقف بجانبه ضحح الخبراء السحوفيت ٠٠ كما وضح ان ولاءه لثورة ١٩٥٢ لم يكن بالخطب او الشعارات وانما بالاعمال ، وقال انه عرض التنازل عن ٥٠ ٪ من ملكية شركته للدولة قبل التأميم ، وأسهم في تطهير قناة السويس بعصد عدوان ١٩٥٦ واستمر في خدمة قطاع التعمير والبناء بعد تأميم شركته سنة ١٩٦١٠ كما قرر امام اللجنة أن الرئيس عبد الناصر له انجازات ضخمة لا ينكرها الا الجاحدون وانه غير مسئول عن الذين يفسرون كتابه بانه طعن في ذمة عبد الناصر » .

#### انفلاق عصر عبد الناصر:

ضنت حمنة الانفتاحيين مستمرة حتى اليوم · · رغم انهم اغرقوا الهلاد في الديون ، بعمليات النهب المنظم ، والطفيلي ، واعادوا الى المجتمع عصر اصحاب الملايين ايضا ، حتى بلغت ديون مصر اكثر من · ٤ مليارا من الدولارات للولايات المتحدة الامريكية ، ودول الغرب ·

وكان الانفتاح الاقتصادى ، هو بداية الردة على سياسة التنمية الاقتصادية المخططة ، وهى السياسة التى حققت أول خطة للتنمية في مصر اشادت الامم المتحدة يمعدلاتها ، وقد استعانت فيها مصر يكلدول العالم من المعسكرين الاشتراكى او الراسمالي حيث اقامت المانيا الغربية قاعدة صناعة الحديد والصلب ، واليابان صناعة الالكترونات ورقبت الولايات المتحدة على البترول ، واقامت سويسرا مصانع الدواء ، واقيمت مصانع النسيج بالتعاون مع اليابان والهند ، ومصانع كيما والسماد بالتعاون مع المانيا الغربية ، وبالنسبة للكتلة الاشتراكية فقد ساهم السوفيت في توسيع مصانع الحديد والصلب، واقاموا مجمع الالونيوم وشاركوا في بناء السد العالى ومصنع

المطروقات والكيماويات في أبي زعبل و ونشيكوفاكيا مصانع الخزف . والصيني . . واقامت شركات العالم الفنادق المختلفة . .

والقائمة طويلة ، تقول ان مصر شهدت أعظم انفتاح انتاجى على العالم كله ، حيث شارك الشرق والغرب في بناء الصلىاعة المصرية ، كانت القضية الاساسية هي استيراد التكنولوجيا الحديثة في ذلك الوقت من الشرق والغرب،وفقا لافضل الشروط بالنسبة لمصر •

واستطاعت مصر أن تبنى قاعدة من الصناعات الثقيلية ٠٠ الخفيفة ، التى مازالت تحمل العبء الاساسى فى الاقتصاد المصرى حتى اليوم ، ورغممرور سنوات عديدة ، فأنه لميزيد عليها صناعات. تذكر كما أنه لم تجر مشروعات جادة لتطويرها وتحديثها ٠٠

ولقد تحققت التنمية في مصر معتمدة على التمويل الذاتي ٠٠ والتسهيلات في الحصول على مصانع تسدد ثمنها من عائدها ٠٠

وكان للقطاع الخاص المنتج دور فى التنمية ، وفى التصدير ، وكان هذا الدور موضع التقدير ، فى الرقت الذى اتخذت الدولة فيه موقفا من القطاع الخاص الطفيلي او المستغل ٠٠

ولكن القضية الاهم ، ان مصر فى ذلك الوقت كسسانت ثبنى الاشتراكية فتقيم الصناعة ، وتستصلح ارضا جسديدة ، وتسوزع اراضى الاقطاعيين تحقيقا لشسعار العدل الاجتساعى ٠٠ واذابة الفوارق بين الطبقات ، واقامة مجتمع الكفاية والعدل ٠٠

وعندما تغیر الاتجاه ، فی محاولة لبناء مجتمع راسمالی ، كان لابد للنظام الجدید ان یخلق طبقة یعتمد علیها ، وتكون دعامته ، واداته فی احداث الاتقلاب الذی یریده ۰

وكان اللورد كرومر يقول اننا نستطيع ان نتراه مصر ، ونمن واثقون ان اقدامنا ثابته فيها بعد ان خلقنا طبقة من كبار مسلاله الاراضى الزراعية يمكن ان يكونوا رصيدا لنا وهذا هو بالضبط ما فكر فيه الذين كانوا وراء الانقسلاب وقادته من فخلقوا طبقة الانقاعيين ، من المستوردين ، وسماسرة الاراضى ، وتجار السوق

الموداء ، وكثر عدد اصماب الملايين بطريقة يصعب مصرها ٠٠ وهذا وحده دليل ادانة فان عدم معرفتهم يدل على ان دخولهم طفيلية وغير مشروعة ولا بارزة ، كما أنه ليست لهم مشروعات انتاجيــة يمكن ان تحسب لهم ، ويعرفوا بها ٠

واستطاع الانفتاحيون ان يكونوا وراء الحملات على سنوات الثورة، بل ان نفوذهم امتد الى كثير من المواقع المؤثرة في كافة الاجهزة وكان صوتهم عالميا ، فهم اصحاب المال والنفوذ ، وهم الذين اغرقوا البلاد في سلع لا يستهلكها عامية الشيعب ، ربميا لميم يسمعوا من قبل عن اسمها ، وظهر في الاسواق ما اطلق عليه السلع الاستغزازية ، وبلغ من جشع بعضهم ان استورد المعمة الكلاب والحيوانات لياكلها الناس ، واستورد الجبن المسمم لتلامية المدارس ، والدواجن الفاسدة ، واللموم التالفة ، وحققوا ثروات هم مستعدون لان ينفقوا معظمها للقضاء على كل ما يذكر الناس بجمال عند الناصر ،

ومن الملفت ان حملاتهم ، مثل الاطعمة التى استوردوها ، اتضع انها قاسدة ، ولم تستطع ان تزثر في المواطن العادي ، الذي عاش مرحلة البناء ، والتنمية ، وهو مشغول بقضايا هامة ، وبحلم كبير يسمى لتعقيقه ، فقده خلال سنوات الاتفتاح كما فقد الانتماء ، واصبح يحس بالغربة ، ويعيش شعور الحرمان ، ومرارة الحاجة ، ويعنع الضيق الناس الى ان تشهد مصر لاول مرة في حياتها ظاهرة هجرة جماعية للعمل في الخارج ، امتد من المدن للريف ، ومن الموظف للفلاح ، وكان الخلاح المصرى منذ قدماء المصريين ، قسراري » · مستقرا في ارضه ، ولكنه خلال انفتاح السبعينات ، هاجر ليس فقط الى الدينة ، ولكنه ترك بلاده كلها انفتاح السبعينات ، هاجرالى الخارج والاطفال والمسنين ، وحملت المراق عبء زراعة الارض ، وتربيسة والاطفال والمسنين ، وحملت المراة عبء زراعة الارض ، وتربيسة والاطفال والمسنين ، وحملت المراة عبء زراعة الارض ، وتربيسة

كما انهار الانتاج الصناعي تحت ضغط المنافسة الاجنبية المدعوسة والمرسومة ، وتكدست البضائع المصرية في المخازن ، وهرع الناس بعوامل اغراءات مختلفة التي البضائع المستوردة من كل انحاء العالم وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي وضع في يدها كسل مقومات الشعب المصرى السياسية والاقتصادية ٠٠

#### من يملك الشركات:

والحقيقة أن هذه الطبقة الجديدة ، هى من بقايا الطبقة القديمة التى ضربت بالاضافة إلى عناصر جديدة ، اســـــتطاعت أن تثرى بواسطة النفوذ ، أو الجاه أو الصلات ، أو المال لكى تبنى لنفسها موقعا على الخريطة الجديدة للمجتمع الجديد الذى لم تعرف بعد هويته ٠٠ فالمجتمع الراسمالي له أصوله ، والقواعد والنظم التى تحكمه ، وكذلك المجتمع الاشتراكي ، أما مجتمع المبعدينات الذى راجت خلاله المعلة على عبد الناصر فأنه يصعب تحديد هويته ٠٠ واله مجتمع بلا هوية ٠٠

وكانت الثورة بعد قيامها بشهور ، قد اصدرت القانون رقم ٤٧٤ باعفاء المواد الاولية اللازمة للصناعة من كافة الرسوم ٠٠ وفي عام ١٩٥٣ اصدرت قانونا بأعفاء الشركات التي تقوم بمشروعات تهدفالي زيادة الاستثمارات الصناعية والتجارية من الضربية لمدة سسبع سنوات ٠٠ واصدرت قانونا آخر بانشاء مناطق حرة في المواني ، كما اصدرت قانونا بتشجيع استثمار رأس المال الاجنبي في مصر

ولكن هذه القرائين لم تحقق نتيجة مؤثرة في التنمية ، ويعسم عرب ١٩٥٦ فرضت العراسة على الشركات الاتجليزية والفرنسية ، وبعي يوليو ١٩٦١ صحدرت اول قرانين التأميم التي هدفت الى تصفية امتيازات الطبقة ٠٠ ونقل الملكية للشعب حتى يصبح الشعب هو المالك الحقيقي لثروته التي كان يملكها قبل ذلك خليط غريب غير متناسق من الناس فعثلا ٠٠

- و شركة صناعين الطمن بالاسكندرية: كان يمتلكها خمسة اشفت من عائلة الشامى ، ثم ادمون تكامولى وثلاثة من اشقائه ، والسيدة اليدموريستكرين ، وروبير بولار ، جيوزبيش فريدى كوين وثلاثة من اشقائه سوزان اروس ، سوءان موستاكى ــ موريس باروخ كوهين ، ريمون ايريرا .
- و شرکةالغربیةالعقاریة:أصحابها امیلعدس،موریس امیلعدس اوین دی چوبر فیل ، ربنیه رباط ، فوناندس رباط ، نبلوب دیموسفین میخائیلوس ، انستاس زبنوه وراکی ، اندریا جوانو ، صوفی جوانو ، جورج میموستین میخائیلوس ، حرم واصف بطرس غالی ۰۰ ماری درمارکا ... وخمسة من هائلتها ۰۰

سرحه حلاجه الاقطان : هيها ثياق مشتراكي واثنين من اشقائه جان صلفاجو ـ ايصانوبيل ـ هانج جارينان ـ اسبيروادي مولتا ،

- شركة كاسترو اخوان: سلفاتورى كاسترو ــ هيلين كاسترو مصنع اسكندرية للمرير الطبيعي والصناعي: لويچي ف ف بولفارا
  - شركة مصانع الغزال المصرى : ستة من عائلة مباهي
- شركة نيللوس للتخزين نقولا بال نقولا سمعان سطنطين
   ميشيل سيمون منلاس ، ارجين بالى •
- شركة البطاطين المصرية: ونيس فلتس، قسيس موسى سليمان عياد ، فلتس ، فخرى قريا توص جرجس · عيد سمعان ـ الفريد عياد ، كمال شوقى عياد ·
- ๓ شركة الواردات والصادرات السودانية : يوسف حبيب قوتونجى و ١٦ من عائلته ٠
- شركة التجارة والتبادل للشرق الاوسط:سليم نخلة ـ مارسيل

- نفلة \_ البرت تاج \_ شارلوت ويصا
- شركة المصابغ: يوسف ديمتراكي ثابت وخمسة من عائلته -
- شركة النيل العامة للمقاولات: يملكها كلها رشاد يوسف •

كما يملك هو واولاده ثلاثة ارباع اسهم الشركة العامة للمقاولات والطرق ، وكذلك شركة سيارات الشمس ·

- و شركة الاهرام لسبك المعادن : يملكها عبد القادر الحراكي واولاده كما يملكون مملات جاتينيو وشركة شيفياد وتملك عائلة عرفة معظم اسهم مملات هانو ومعهم ريمون هانو ، ومارسيل هانو ، وعدد من المعربين •
- شركة النصر للمواسير: مريم يمسيس ، مارسيل موصيرى،
   شارل مولار ـ جورج جوشا ـ وعدد من الشركات .

شركة الدلتا التجارية : جوزيف نيتولا رباط وسبمة من عائلته بالاضافة الى عدد من الصريين •

- شركةالشوريجى:عددمنعائلة الشورريجىبالاضافة الىرويى
   ممص هند حفار مومى دوس ايزاك حاييم \*
  - شركة باسيلي للاخشاب : عائلة باسيلي باشا ٠٠
- مصانع قها: روفائیل خوری حداد ، ریمون یورغاکر عباس ـ
   مندی اسعه نقولا ـ لندا جبران حداد ، اوجیم نقـــولا طنوس ،
   جان جورج خوری ، الیس جبران خوری .
- و شركة حليج الرجه القبلى : جان اغرمان نجعان ـ ناجى انكاليه ـ وحيه لورنس تلدس •
- و الشركة المصرية لتصدير الاقطان : ارمان نجمان جيرار مومان - حان كنترافورس • جورج باندليدس •
  - شركة تجارة الاقطان: بباوى وعدد من الاشخاص •
  - شركة تجارة الاقطان : نيقولا د · وراكبس واقاربه ·
- مثركة الحلاجة الاهلية: ماريا بور كهارت واقاربها ، جاستو مونتان \_ اندريه شيدل ، جيدوفيرت وغيرهم من الاجانب •

شركة الاقطان والاعمال المالية : فرناندكوهين ، ومحمد احمد فرغلي واقاريه ، وجاكلين ابو عافية ·

وكان هؤلاء هم الذين يسيطرون على سوق القطن ، المحصول الزراعي الاول في مصرحتى ذلك الوقت كما انه كان مفتاح الاقتصاد المصرى .

هذه نهاذج فقط من الذين امهوا في مصر ـ او الذين سلبت أموالهم ـ ، خلال عام ١٩٦١ الى جانب شيكوريل وداود عدس وسليم وسمعان وصيدنـاوى وغيرهم ويلاحظ ان معظمهم من الاجانب ، وانه يهذه القـرارات نقلت الثـورة الى مصر ، الى الشـراى الله المسرى لاول مرة منذ بدات عمليات النزح الاستعمارى خلال القرن التاسع عشر ، وكان هذا من ابرز ما حققته قوانين التأميم ،

### من يملك الارض ٢

فاذا ما انتقلت الى مجال الملكية الزراعية ، فان مجموع ما استولى عليه من أرض زراعية بموجب قوانين الاصلاح الزراعى كلها . ٥٥٠ الف فدان من اراضى الاقطاعيين ثم توزيعها على نحو ٢١٧ الف اسرة وعندما نرجع الى القائمة الاولى لاسماء اصحاب الاراضى المستولى عليها فى الاسبوع الثانى من شهر سبتمبر ١٩٥٢ بعد قيام الثورة بشهور ، فأننا سنجد غير اسماء افراد العائلة الملكية واقاريهم ، وعائلة سراج الدين والبدراوى ، عشرة افراد من عائلة خياط ، وخمسة من عائلة ويصا ، وثلاثة من عائلة بشرى شارل ، وعلى الكسان ، ومحمد على شعراوى ، وثلاثة من عائلته ، وزينب وعلى الكتربى ، وعدلى صالح لملوم وغيرهم ٠٠

هذه أيضا عينات من الذين كانوا يملكون الثروة في مصر كانت لهم الماض زراعية ومصانع ، وشركات ومشروعات ، أما الان فأن الذين يملكون الثروة مجهولون يصعب أن تحددهم •

ولقد كان هؤلاء واولادهم هم رصيد الانفتاح الاقتصىدى ، والذين يقودون أو يمولون الحملة على عبد الناصر باعتبارهم ضحايا الثورة ، بعد أن استرد الشعب ثرواتهم التي عادت الى بعضهم أخيرا لاسباب مختلفة •

#### والعراسات ايضيا:

ويقولون ان مهد الناصر المرق مصر في الحرامسات ١٠ وان هذه الحراسات كانت توضع لامباب شخصية ، واحيانا بالتليفون ويجسدون من ينشر لهم ، ومن يروج هذا الهراء ١٠ ولو كان صحيحا فان عليهم ان ينشروا اسم واحد فقط من الذين فرضت عليهم الحراسة بالتليفون ، او باوامر شفوية ١٠ ولو كان هذا صحيحا ايضا لنشروا قائمة باسماء هؤلاء الذين وضعوا تحت الحراسسة لاسباب شخصية ٠

لقد ثبت من خلال التحقيقات المضنية التي قامت بها النيابة العامة . ثم المدعى العام الاشتراكي ـ اثناء قضية مايو ١٩٧١ ـ انه ليست هناك قضية حراسة واحدة تمت لاسباب شخصية ، او انها فرضت دون مذكرة مكتوبة موضحة الاسباب ٠٠

وكان السادات قد طلب ادراج قضية المراسات ضمن قائمة الاتهامات المنجهة الى مجموعة مايو ٠

وكان يجرى البحث بجدية عن اتهامات توجه اليهم ، ومن مصلحة السادات الشخصية تشويه سمعتهم وتلويثهم ، وادانتهم ، ولذلك فقد تم جرد لجميم قضايا الحراسة ٠٠

ويعد البحث والتنقيب عثر على ملف واحد ، ليس به قسرار مكتوب بفرض الحراسة ٠٠ واستدعى امين هـويدى الوزير الذي كان معنولا عن الحراسة للتحقيق في منتصف الليل ، لان الامر عامل ٠٠ وهـام ٠٠

واعترف هويدى بالواقعة ، ولكن اضافته كانت مذهلة ، ذلك

ان هذه الحالة بالذات لم يصدر فيها قرار مكتوب لسبب بصبيط ، هو ان فرض الجراسة عليها تم بقرار من اللجنة التنفيذية العليا للاتعاد الاشتراكي بعد مناقشات طويلة ، وكان عبد الناصر قد راى ان تعرض الاوراق والتقارير على اللجنة العليا ، لان المطلوب فرض الحراسة عليهم كان بينهم بعض اقارب اعضاء في اللجنة العليا ، وكانت مفاجأة ، ولكن الهجوم المحموم على الحراسات ظل مستمرا ، وظل يردد ان الحراسة كانت تفرض لاسباب شخصية ، حتى قيل ان احد اعضاء مجلس الثورة اختلف مع عبد الناصر فوضع شقيقه تحت الحراسة ،

والحقيقة ان الشقيق وضع تحت الحراسة بناء على مذكرة تقدمت بها الرقابة الادارية وكان رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي الدكتور احمد عامر النشرتي قد تقدم بمذكرة «صادر رقم ١٣٥٦ بتاريخ ١٩٦٥/٥/٢ » الى رئيس الرقابة الادارية شرح فيسها المخالفات التي ارتكبها شقيق العضو والتي ادت الى تحويله لنيابة امن الدولة « هو وبعض السادة مهندسي ادارة الميكانيكا والكهرباء بالهيئة ۱۰ وقد رات النيابة الادارية محاكمة المهندسين تاديبيا وتحت محاكمتهم التاديبية بتساريخ ١٤ فبراير ١٩٦٥ والخطرت الهيئة بالجزاءات التي توقعت عليهم الماجزاءات الماجزاءات التي توقعت عليهم الماجزاءات الماجزاءا

اما السيد شقيق عضو مجلس الثورة فقد وضع تحت الحراسة فلم تكن القضية التى حققت فيها النيابة ، وحولت الى المسكمة ، وشاركه فيها عدد من المتهمين سجن معظمهسسم ، تتعلق بخلاف بين عضو مجلس القيادة وعبد الناصر ، وأن وضعه تحت الحراسة لم يكن أبدا لأسباب شخصية .

والحراسة اجراء وقائى ٠٠ استخدم فى عدد من الامور : وضعت الحراسة على رعايا الدول المعتدية ، وعلى بعض اليهود فى مصر اثناء حرب ١٩٥٦ ٠

وضعت الحراسة على تجار المخدرات أو الدنين حامت

الشبهات بموجب التقارير حول اتجارهم في المخدر ات وقد اطلق عليها السم حراسبة الامن .

وضعت الحراسة على عدد من الاجانب والمعربين كفط وقاد اليجابية لتممير الاقتصاد ·

وضعت الحراسة على عدد من السياسيين السابقين ولفترات طويلة أو قصيرة ·

وضعت الحراسة على الذين تهربوا من تطبيق قسوانين الاصلاح الزراعى بموجب قرارات لجنة تصغية الاقطاع التي كان يراسها المشير عامر .

وكان عدد الحالات التي وضعت تحت الحراسة على امتداد السنوات ١٧٧١ حالة ٠٠

وهكذا فان مصر كلها لم تكن موضوعة تحت الحراسة كميا يحاولون لتصوير الامر لخدمة اهدافهم ٠٠ وبين هذا العدد ٠٠٠ كانت النسبة الكبرى للاجانب ٠٠ وعندما انتقل جمال عبد الناصر الى رحاب الله كانت الحراسات قد صفيت تقريبا ، ولم يبق منها الا ١٢٨ حسيالة هنياك مشياكل وعقبيات ١٠٠ بل في تصفيتها وظلت هذه المشاكل الى بعد منتصف السبعينات ٠٠ بل أن بعضها مازال مستمرا حتى اليوم ٠٠٠ فلم تكن الحراسات شاراً شخصيا ، ولا لتصفية حسابات بين عبد الناصر وبين احد ٠

ولتد فتح الباب واسعا للتشهير بسنوات حكم عبد الناصر ؟ من خلال كلمات عامة ، لا تحمل ابدا وقائع معددة ·

ولما كان الملل هو هدف الانفتاحيين الاسساسي . . لقد حاولوا تشويه كل الاجراءات التي اتخذتها الثورة لاسترداد المال لمتسلع الشسعب .

# القطاع العام ٠٠ وتصنيع مصر

 ولا يملون ابدا من الهجوم على القطاع العام . . والمطالبة بتصفيته · ووراء هذه الحملة جريمتان للقطاع العام · ·

الاولى: أن الذى أنشأه هو جمال عبد الناصر ، وأن فى تصفيته هدم لجزء هام ، وهيوى ، ونابض من تراث ، وأنجاز الرجل الذى مازال يؤرقهم .

الثانية: ان القطاع المام ، يشير الى مرحلة التحول الاشتراكى ووجوده يذكر الناس بالاشتراكية ، أو قد يدفع اليها ، كما أنه يحجب بعض انشطة للقطاع الخاص . . الذي يدعمونه ويعدونه ليكون الوريث .

وكان عبود باشا ومعه عدد من الراسماليين قد ذهبوا الى جمال عبد الناصر بعد العدوان الثلاثي مطالبين أن يشتروا المسالح الاجنبية التي وضعت تحت الحراسة اثناء العدوان .

وفكر عبد الناصر بانه لايمكن أن تكون أحدى نتائج الحرب ، وكانت قرارات التمصير تعنى أن تعود هذه المنشأت للشعب ، وهو أن الناس قد قاتلوا ، أو استشهدوا ، لكى يزداد ثراء الاغنياء ، وماعبر عنه جمال عبد الناصر في ميثاق العمل الوطنى بأن « السؤال الذي طرح نفسه غداة النصر المطيم في السويس هو : لمن هسذه الارادة الحرة التي استخلصها الشيعب المصرى من قلب المعركسة الرهية ، ؟

« وكان الرد التاريخي الذي لارد غيره ، هو ان هذه الارادة لا يمكن ان تكون لغير الشعب ، ولا يمكن ان تعمل لغير تحقيق اهدافه • الماري الشعب ، ولا يمكن ان تعمل لغير تحقيق اهدافه • الماريخين ا

 د ان الشعوب لا تستخلص ارادتها من قبضة الغاصب لكى تضعها في متاحف التاريخ ، وانما تستخلص الشعوب ارادتها وتدعمها بكل طاقاتها الوطنية لتجعل منها السلطة القادرة عسلى تحقيق مطالبها » • وفي بداية الثورة ، انشات مجلسين ، احدهما للانتاج والثاني للخدمات، وكان الغرض من انشائهما دفع عمليات الانتاج، والنهوض بالخدمات لتعويض سنوات حرمان المواطنين ، والتضاء على الثالوث الذي كان ينهش جسد المجتمع المصرى ، وهو : الفقر ٠٠٠ والجهل ٠٠٠ والرض ٠٠٠ والرض ٠٠٠

وكانت هذه القضايا الثلاث هي التي يدور حولها المراع بهن الاحزاب السياسية ، ويجهد المصلحون انفسهم في البحث عن حلول لها ٠٠ هذا اذا اتثنينا القضية الاولى وهي : الاستعمار البريطاني الذي ظل محسور مزايدات الاحسيزاب السسياسية ، وموضعه مفاوضاتها ، ولعبتها عشرات السنين ، حتى جاءت الثورة ، وخلصت البلاد منه باتفاقية الجلاء التي وجهت اليها سهام كثيرة ٠٠ انتهت كلها بتحقيق جلاء المستعمر عن مصسر بعصد لحتلال دام اكثر من

سبعین عاما

# مجلس الانتاج القومي :

صدر القانون رقم ٢١٣ لمانة ١٩٥٢ بانشاء و المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى و وهو هيئة مستقلة ملحقة برئاساء مجلس الوزراء ورئيسه الاعلى هاو رئيس الوزراء واعطى المجلس بنص التانون سلطة عند التروض مع المارف والهيئات المحلية والاجنبية والدولية ووفقا لما جاء في تقريره فقد و وجه عناية ملحوظة الى المشروعات الخاصة فعمل على توثيق المسلة بها والتعاون معها ، وشجمها على اداء دورها في الاقتصاد القومى عن طريق التوسع فيها هو قائم من جهة ، والانشاء الجديد من جهة اخرى وعمل على تذليل ما اعترضها من صاعب تشريعية أو مالية أو ادارية ، .

وبدات محاولات جذب رأس المال الاجنبى ليقوم بالاستثمار في مصر ، وصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٥٧ ، ينص على ان تعديل

القانون القديم الذي صدر عام ١٩٤٧ ، وكان ينص على عدم زيادة نسبة راس المال الاجنبي في الشركات المساهبة من ٩ ٪ .

وكان التعديل الذي ادخلته الثورة لاجتذاب راس المال الاجنبي للمساهمة في التنمية الانتاجية ، أن نص قانون على تخصصيص نسبة ٤٩٪ على الاقل من اسسهم الشركات للمصريين ، واعطى رأس المال الاجنبي الحق في ٥١٪ ؛ أي رفع نسبة مشاركة رأس المال الاجنبي حتى عن نسبة المصريين .

وصدر قانون آخر باعلاء الخامات المستوردة من الرسوم الجمركية ، على ان يعاد تصديرها في شكل منتجات ، كما صدر قانون ثالث باعفاء المواد الاولية من الرسوم الجمركية بانواعها ، الاستهلاك وعوائد البلدية ،

وفي محاولة أخرى لجذب رأس المال الاجنبي الى معر صدر القانون رقام ١٥٦ لسنة ٥٢ ، الذي حدد المال الاحتبى مانه بشمل الاموال المحولة عن طريق البنوك والآلات ، والمعدات الزراميــة والصناعية ووسائل النقل والمواد الازلية ، والمنسوق المنوية الملوكة المانب مليمين في الخارج • وانه ينتفع بالقانون من كان مستثمرا لى مشروعات المبناعة والزراعة والتعدين والقوى المحركة والنقل والسياحة ، وحدد الغانون نسب تمويل الربع وحصة الخبراء الاجانب الذين يعملون في المشروع ، ونص على انشاء لجنة بوزارة المالية خاصة باستثمار المال الاجنبي وتمثل فيها الوزارات المعنيسة تقدم اليها طلبات المشروعات الاستثمارية وتكون مهمتها ليس الموافقة فقط بل وتتصل « بالممالح المختلفة بشأن رؤوس الاموال الاجنبية وتسسر الحصول على التأشيرات واعتماد تحويل الكيافات ه وغيرها ١٠ وبعدها صدر قانون آخر بعطى مزيدا من الضهمانات لراس المسال الاجنبي وزيادة في تدليله ، فقد نص على اعفائه من ضربية الارباح التجارية والضريبة على القيم المنقولة لمدة سبع منوات ، كما يعنى من أداء الضرائب شركات المساهمة وشركات

التوصية بالاسهم التى تنشأ ويكون غرضها لازما للتنمية سراء عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو التصلاح الاراضى البور وقال تقرير المجلس القومى للانتاج أن هذا القيانون بعتبر من أهم التشريعات التى أصدرتها حكومة الثورة كدعامة من الدعامات التى تقوم عليها سبياستها في دعم الاقتصاد القومى وتنميته و .

وبعد كل هذا التدليل ، والترغيب ، كانت النتيجة مفاجاة : فقد كانت مساهبة راس المال الاجنبى خلال اعوام ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، دهلة . لقد دخل مجالين اثنين فقط ، هما صناعة الاحذية ، والسياحة ، وخلال هذه السنوات الثلاث ، استثمر ٤٤٠ الله جنيه فقط ، اى انه بعد هذه القوانين التشجيعية الغربية والمفرطة في الكرم لم يستثمر من رأس المال الاجنبى في مصر الا اتل من نصف مليون حنيه .

#### مشروعات الخدمات:

كان مجلس الانتاج قد استعان باكير بيوت الخبرة في العالم ، لعمل مسح اقتصادى شامل لمصر ، بهدف وضميع خطة تغصيلية للمشروعات الانتاجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد ووضميع الخبراء خريطة الصناعة المصرية الجديدة ، ووسائل الحصول على الطاقة من كهربة خزان أسوان ، كما وضعوا مشروعات للنتل ، واستغلال الثروات المعدنية ، وبدأ تنفيذ خطة المهمل المسلماعي واعلن من الاكتتاب للمساهمة في الشركات الجديدة بدعم من المكرمة ، وهي المساهم الاول ،

وتابت عدة بشروعات خدبية حيوية ، بثل تهرب خط حلوان روفقا لخطط اخرى وضعها المجلس الدائم للخدمات ألمامة ، حرمت الدولة التمار بتانون ، واحدرت التوانين العبالية ، وتتون النعاون وانشات الثورة الوحدات المجمعة في القرى ، لتكون مجمعا لوحدات

ملاجية صحية وبيطرية وزراعية ، وكانت تبنى قبل الثورة ، مدرسة كل عام فانشات الثورة مدرسة كل ثلاثة ايام ، والهيم مجلس اعلى لرعاية الفنون ، واخر للعلوم ، وثالث للشباب، وانشئت لجنة الطاقة النووية للاغراض السسلمية ، وبدأت خطوات تقريب الفوارق بين الطبقات ، فخفضت ايجارات المساكن أكثر من مرة وأقيمت المساكن المشعبية ، وشتى كورنيش النيل بطول القاهرة كلها ، واعيد توسيع كل ميادين العاصمة ، ميدان رمسيس ، السيدة زينب ، سيدنسالحسين ، والتحرير حيث انشيء فيه مسجد عمر مكرم تكريما اذكرى الناضل عمر مكرم ٠٠ وغيرها ٠

#### الســـد العالى :

على ان من اهم ما اسفر عنه وجود مجلس الانتاج القومي هو ما قررته لجنة من الخبراء العالميين في اجتماعها يوم 10 نونمبر 1908 من من انشاء اخطر واهم مشروع في مصر بالقرن العشرين وكانت اللجنة مكونة من :

المستر كارل ترزاكى ، والمسترا • من مستيل من الولايات المتحدة الامريكية والمسيو اندرية كوين من فرنسا • • والهرماكس بروس من المانيا الفربية • والمستر لور نزج شرادب الامريكى ثم انضم اليهم يوم ١٨ نونمبر المسيوا • انسى الفرنسى وفى ٢٦ نولمبر المضم اليهم الهرمور الالماني •

كانت هذه لجنة الخبراء العالميين الذين درسوا مشروع السد العالى ، وحددوا مكانه ، واختاروا موقعه ، وصعموا الطاعاته ٠

وكان يشاركهم العمل فى جميع مراحلة خبسراء مصريون م ويلاحظ ان لجنة الخبراء التى درست مشروع السد العالى ، واقرته لبس نيها سونيتى واحد . ، نهى لجنة ضبت اكبر الخبراء فى امريكا والمانيا الغربية ، وفرنسا ·

وقد درست اللجنة تكاليف المشروع ، وتأثيراته على الانتاج

الزراعى ، والانتاج الصناعى ٠٠٠ كل ايجــابياته ٠٠ وكل آثاره الجانبية ٠

هفى يوم ٤ ديسمبر ١٩٥٤ قدم الغبراء تقريرا موهدا اجمعوا فيه على صلاحية مشروع المند العالى ، وحددوا موقعه هند الكيلو ورد جنوب خزان اسوان ، حيث اتختع انه اصباح المواقع المختارة المند ٠٠ « ان انشاء السد العالى حسب التقييم الذى اعتمسده الخبراء فيه اقصى الضمانات لمسلامته مع وقائه بكافة المطالب التى انشىء من اجلها ، هكذا قالوا ، قبل أن يقروا برنامجا للتنفيذ يستغرق عشر سنوات ، والصسوا بضرورة القيام فورا باعداد المرسومات التفصيلية والمواصفات لاجزاء المشروع المختلفة ،

### خطوات التمصير:

وقصة المد المالى بعد ذلك معرونة ، فعندما اوحسنت المريكا الى البناء الدولى الا يعسم في تعويله ، اتجهت مصر الى الاعتماد على قوتها الذاتية لتمويل المشروع ، واممت تناة السويس ونعاتدت مع الاتحاد الاسونيتي للتيام بالاعمال الانشائية فيسه ، الما عفر الانفاق ، وابعاد الاتربة ، فقد كان عمل شركة المتاولون العرب ، وقامت شركة مصر لاعمال الاسمنت المسلح باعسسداد الخراسانات اللازمة ، وكانت اعمالها أكبر جهد مصرى في بنساء المشروع ،

وهناله مثل آخر مصنع العديه والعسلب الذي تعساقدت عليه الحكومة مع شركة ديماج الالمانية عام ١٩٥٤ ، ليبدا العمسل فيه فورا ، وقد ساهمت الحكومة بمليون جنيه ومجلس الانتساج ممليون جنيه ، وطرحت بقية اسهمه للاكتتاب العام .

وكانت الدراسات قد اثبتت وجود خام الحديد في مصر ، وبدات علم ١٩٣٢ فكرة اقامة صناعة الحديد والصلب ، وظلت الفكسرة موضع مزايدات ومناورات الاحزاب لمدة أربع سنوات حتى شكلت

لجنة لبحث المشروع عام 1977 ، ولكنها لم تتقدم خطوة واحدة . وعندما جاءت الثورة بعثت المشروع الذى ظل مطلبا لمدة اكثر من عشرين عاما ، وبعد التعاقد مع الشركة الالمانية بذلت معض الدول جهودا لتعول بن الشركة وبين اتمام التعماقد حتى لاتتجه مصر الى التصنيع الثقيل .

واتامت الثورة المصنع ، وفي يوليو ١٩٥٩ افتتحه جمسال عبد الناصر قائلا ، ان اقامة صناعة الحديد والصلب في بلدنا كانت دائما حلما نعتد أنه بعيد المنال ، واليوم حتتنا هذا الحلم » .

والى جانب هذا ايضا ، ساهنت الحكومة في عدد من المشروعات السناعية الجديدة في مصر مثل صناعة عربات السكة المديد ، والمواسير ، والبسوتاجاز ، والراديو ، والبطاريات والكارش ، والورق ، كما توسعت في كل الصناعات القائمة ، وبدأت في اتامة الصناعات الحربية .

وفي عام ١٩٥٦ أنشىء في مصر لأول مرة وزارة جديدة هي : وزارة الصناعة .

وكانت هذه الخطوات هي البداية الحقيقية لتمصير الاقتصاد بان تقام صناعة مصرية تعتمد على رأس المال المعلى ٠٠

ثم جاءت اجراءات التمصير ، التي بدات بتمصير شركة جريشام للتامين عام ١٩٥٤ ٠

وعندما جمدت انجلترا الارصدة المصرية لديها ، وامتعست البنوك عن تمويل محصول القطن أو الانتاج الصناعى ، مسدر امر عسكرى في ٢ نوفمبر ١٩٥٦ بتعيين حراس على مؤسسسات الدولتين المعتبيتين واموالهما في مصر ٠٠ وهكذا بدات الحراسية بهذه المؤسسات التي بلغت ١٥٠٠ مؤسسة بينها البنوك وشركات التامين والشركات البترولية ، ثم انشئت المؤسسة الاقتصادية بعد ذلك ٠

وفي ١٤ يناير ١٩٥٧ صدر تانون ينص على الا يتوم باعمال

البنوك وشركات التأمين وفروعها الا شركات يملك المعربون جميع اسهمها ، ويكون المسئولون نيها معربين ، على أن ينفذ القانون خلال خبس سنوات .

وكان قد اتضح من الدراسات ان البنوك الاجنبية في مصر لايزيد راسمالها عن خمسة ملايين ونصف ، ومح ذلك نهى تتحكم في مائة مليون جنيه من جملة الودائع في البنوك التجارية وهي حوالي ١٩٥ مليون جنيه ، وأن البنوك الاتجليزية والفرنسية لايزيد راسمالها المستثمر في مصر عن مليون ونصف مليون جنيه بينما ودائع المصريين نيها تقترب من مائة مليون جنيه ،

وكان فى مصر ١٣٥ شركة نامين ، منها ١٣٦ شركة اجنبيسة ومعظمها فروع لشركات كبيرة فى الخارج · وكانت اصولها فى مصر ، مليون جنيه من مجموع اصول شركات التأمين وهى ٢٨ مليونا وفى عام ١٩٥٧ تم تعصيرها ، كما تم تعصير ٩ بنوله هى بنسوك باركليز ، والكريدي ليونيه — والمقارى المصري — والبنك الشرقى — يونيون — العثمانى — الرهونات — الاراضى — الخصم الاهلى بهاريس — و ١٦ شركة تأمين و ٤٠ شركة كانت تتمكم فى شرايين الاتصاد ، وكلها كانت إجنبية .

وفي نفس التاريخ - ١٤ يناير ١٩٥٧ - صدر قانونان الاول يقصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية على المصريين ، والتساني بانشاء مجلس التخطيط الاعلى ، ولجنة التخطيط القومي ، ويعدهما صدر قرار جمهورى بوجوب استخدام اللغة العربية في جميسح العتود والسجلات والمحاضر وفرض غرامة على من يخالف القرار، وكانت الثورة بعد قيامها باربعة شمهور قد أصدرت مرسوما بتعطيل بورصة عقود القطن بالاسكندرية ، على أن تتولى المكومة شراء الاقطان وبيعها لحسابها ، ترد للمنتجين ماقد تحصل عليه من أرباح ، بعد أن وصل التلاعب في سوق القطن الي حد المقامرة وتكدس مخزون التطن ، وزاد العجز في الميزان التجارى واعيد افتتساح

البورسة بعد عامين بعد ضمان حد ادنى للاسمار ومسدد من الشروط والتواعد تضبن عدم الثلاعب والمضاربة على المحصول الرئيسي في ذلك الوقت .

والذين يتحدثون من المجز في الميزان التجارى الذي احدثه الثورة ، بعد ان كان فيها مائضا يغالطون ، معتمدين ، على ان احدا لن ينقب وراء اكاذيبهم لميعود الى الخمسينات ، وقبل قيام الثورة . والحقيقة ان العجز في الميزان التجـــارى كان عام ١٩٥١ هيون بالضبط ، وانه بلغ عام ١٩٥٠ حوالى ٧٣ مليــون جنيه بعيب انتكاس سوق اللطن .

وفى عام ١٩٥٣ بلغ العجز ٣٧ مليون جنيه بسبب العدد من استيراد الكماليات وفتح اسواق للمنتجات المصرية ، وانخفض العجز عام ١٩٥٤ الى ٢٠ مليون جنيه وهكذا ٠

#### التلهيم ١٠ لماذا ?

كانت القضية الاساسية أمام عبد الناصر بناء الصناعة ، ولم يأت راس المال الاجنبى ، كما ذكرنا ، وعجز القطاع الخاص عن الوغاء بمتطلبات التنمية في الوقت الذي يتزايد قيه السكان بمعدل ٥ر٢/سنويا ، ويخرج الى الحياة طغلين كل دتيقة يمثلون انواها جديدة تحتاج الى الغذاء ، وتحتاج الى الخدمات لسنوات طويلة تبل ان تصبح تادرة على الانتاج .

وواجهت مصر مأزق ضرورة الثنمية . ، وبعد تدليل راس المال الاجنبى ، وبعد ان اوقدت مصر اصابعها العشرة شموعا للقطاعين الخاص والاجنبى لكى يشتركا في التنمية الجادة صناعية او زراعية ، كانت المصلة النهائية لا شيء يذكر ،

ومن هنا رأى عبد الناصر « أن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن أن يترك لمعنوية رأس المال المفاص المستغل ونزعاته ، كذلك غان أعادة توزيع غائض العمل الوطني على أساس

من المدل لا يمكن أنيتم بالتطوع القائم على حمن النية مهما صدقت ، •

وبدات عمليات التأميم ، وتوسيع تاعدة القطاع المام . . وراى عبد الناصر « ان التأميم ليس عقوبة لراس المال الخاص حين ينحرف منتل ادوات الانتاج من الملكية الفردية الى الملكية العامة اكبر من معنى العقوبة واهم » « وان الاهمية الكبرى المعلقة على دور القطاع المام لا يمكن ان تلغى وجود القطاع الخاص ، فالقطاع الخاص له دوره النمال في خطة التنمية من اجل التقدم ، ولابد له من الحماية التي تكفل له اداء دوره ، وهو مطالب بأن يجدد نفسه ، وبأن يشق طريقا من الجهد الخلاق لا يعتمد كما كان في الماضي على الاستغلال الطغيلي » ، وكان راى عبد الناصر : « ان سيطرة الشعب على كل ادوات

وعان رائ عبد المتاسر الله الانتاج ولا تلغى الملكية الخاصة الانتاج لا تستلزم تأميم كل وسائل الانتاج، ولا تلغى الملكية الخاصة ولا تمس حق الارث الشرعى المترتب عليها وانما يمكن الوممول اليها بطريقين :

اولهما خلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية ·

« ثانيهما : وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في اطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة القطاعين معا ، مسيطرة عليهما معا » •

وكان من رأى عبد الناصر أيضا «أن الهياكل الرئيسية لعملية الانتاج كالسكك الحديدية والطرق والمطارات وغيرها من المرافق تكون في اطار الملكية العامة للشعب، والصناعات الثقيلة والتعدينية والمتوسطة تكون في غالبيتها للقطاع العام ويجب أن يحتفظ القطاعات الخفيفة » •

اى ان الباب فى الصناعة مفتوح المام القطاع الفساص ، والاستيراد كله للقطاع العام ، الذى يتحمل ايضسا ثلاثة ارباع الصادرات ، ويكون له ربع التجارة الداخلية بينما للقطاع الخاص

ثلاثة ارباعها

والارض الزراعية والمباني والعقارات نظل في اطار الملكيسة الخاصة وبنظرة بسيطة وموضوعية نجد أن عبد الناصر قد وسع قاعدة الملكية عندما زاد عدد الذين يملكون وأن المعود الفقري للاقتصاد . . . وهو الزراعة . . . كان في يد الافراد أي القطاع الخاص ، وقد زاد عدد الملاك بعد توزيع الارض الزراعية على المعدمين . . .

نقد كان للقطاع الخاص اذن دور كبير في مجسالات كثيرة ومتعددة ٠٠ واذا لم نغفل الملكية الخاصة في مجال الزراعة فان القطاع الخاص يكون له نصيب الاسد في السسيطرة على ادوات الانتاج اذ تقترب نسبة ما يملكه الى ٨٠٪ عموما وتصل الى ٢٠٪ في الصناعة وحدها ٠

### القطياع المسيام:

القطاع العام الآن هو محصلة ثلاثة رواند .

- الممتلكات الاجنبية التي مصرت ، وكان معظمها في مجال التجارة وقليل منها مشروعات صناعية .

ــ الممتلكات التي اممت ،ومن ابرزهـا شركات بنك مصر 4 وشركات الاقطان والتأمين وبعض الصفاعات .

ــ المشروعات الجديدة التي انشأتها الثورة ، ومعظمهـــا صناعي ، وقليل منها توسعات في مجالات التجــارة واستصــلاح الاراضي .

هذا هو التطاع العام ، الذى حمل العبء الانتصادى والاجتماعى ابتداء من السنينات ، وظل مصدر دعم الانتصاد فى توفير المنتجات بالاسواق بالسعر الذى تحدده الحكومة ، وتوفير فرص العمالة لاجيال جديدة من العمال ومن الخريجين ، كما ظل موردا اساسيا لميزانية الدولة ، وقضلا عن ذلك فقد كان للعاملين فيه

نصيب من الربح ، ومن المساركة في ادارته ، وكانت لمس تجربسة سابقة في الملكية العامة لادوات الالتاج ، بما فيها الارض الزراعية خلال الترن الماضي، في عهد محمد على ، عندما كانت كل وحدات الانتاج معلوكة للدولة ، ولكن هذه القبرية مرعان ما تفككت بغمل الضغوط الاستعمارية التي لم تكن تريد لمصر أن تقوى اقتصاديا ، وعادت وحدات الانتاج الى الملكية الخاصة ، وزحف رأس المال الجنبي ليستثير في مجال الارض الزراعية ، والمتارات ، والمصاريات واضطرت مصر فيما بعد محد على الى أن تغلق المصانع وأسعد وحدات الانتاج الى الملكية الفاصة ، وزحف رأس المسال ويثوك الرهونات ، وغيرها من البنوك التي ظلت تنهب اقتصد مصر ، حتى جداء عبد النسساصر ليحسدث تغيرا جذريا بالتمصير ، والتصنيع والتاميم ،

ولقد بلغت القيمة السوقية للشركات المؤممة عام ١٩٦١ مهلغ ٢٥٨ مليون جنيه بينما بلغ تقدير رأس المال الثابت لوحدات القطاع المام الصناعية فقط عام ١٩٧٢ مبلغ ٢٠٥٠ مليون جنيه .

وابتداء من يوليو عام ١٩٦٠ وضعت اول خطة للتنمية في مصر ، بدأ تنفيذها من ميزانية ذلك العسام ، بعد أن اخذت الدولة بأسلوب التغطيط الشامل ، بهدف مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سنوات وحققت الخطة الغمسية الاولى اعلى معدلات ٠

وفي السنة الاولى للخطة احجم رأس المال الخاص عن الاسهام في عملية التنمية وكانت قرارات التأميم بهدف الاسراع في التنمية، وتنفيذ الخطة التي اعتمدت اساسا على التمويل الذاتي ، وعسلى المدخرات المحلية . . وكانت التروض في صورة مصانع تسدد ثمنها من حصيلة الانتاج ٠٠ ولم يتوقف القطاع العام عن النمو ٠

وقد اعتمد عليه الاقتصاد المصرى طوال سنوات الحرب . . وظل مصدر دعمه في توفير المنتجات ، وفرص العمالة ، والموارد للميزانية نقرض عليه طوال المسيعينيات

والاتجاء الى هدمه ، أو اشراك رأس المال الاجنبى فيه · · وعندما رحل جمال عبد الناصر ، كانت مصر تحارب وتبنى ، كانت مجموعة ديون مصر المدنية والعسمكرية أربعة آلاف مليون دولار معظمها للاتحاد السوفيتي ·

# القطاع العام التجارى:

ويتولون ايضا انه اذا كان التطاع العام لابد ان يبقى ،
 فانه لا يمكن ان يستمر في مجال التجارة ، . لانه ليس هناك دولة تتاجر في فناجين القهوة على حد تعبير بعضهم .

وكل دول العالم شرقه وغربه نيها منشآت حكومية توفير مستلزمات المواطن العادى من جميع السلع ، بأسعار تبعدها عسن الاستغلال .

وهذا المطلب يبطل حجتهم التى تطالب بتصفية الشركات الخاسرة وحدها .

غان كل شركات التجارة تحقق ارباحا خيالية . . بلغ بعضها في عام واحد ٤٥ مليون جنيه رغم الالتزام بتعديد الاسعار · وتحمل الاعباء الاجتماعية .

نهم يريدون اذن تصفية القطاع العام التجارى ة بحيث يشتريه التجار . . أو يعود الى شبيكوريل <sup>3</sup> داود عـــدس <sup>3</sup> وصيدناوى وغيرهم مع أن حجم هذا القطاع ليس كبيرا لا في العدد ، ولا في رأس المال بالنسبة لحجم تجارة القطاع الخاص الذي يسيطر على معظم تجارة مصر الجملة والقطاعي <sup>3</sup>

ويكمى التطاع العام التجارى ، انه نتل المحلات التجاريسة الكبيرة الى كل مدن مصر والى كل الاحياء الشعبية ، تعرض كل السلم الاستهلاكية والمعمرة ، بنفس السسعر الذى تباع به فى الماهرة •

ولان التجار بريدون شراء هذه المحلات ، أو التخلص منهـــا

حتى يخلو لهم السوق لينهشوا في جسد المستهلك ولان هذه الحملسة واضح انها مخططة ، نقد بدأت مبكرا جدا ، ولما نشلت عادت بسن جديد بعد اثنى عشر عاما .

ففى فبراير ١٩٧٤ كتب على أمين فى جريدة الاهرام يهاجم التطاع العام فى مجال التجارة لان البائعة فى احد المحالات المعروفة احضرت طفلها ، واجلسته فوق «قصرية » ليتضى حاجته فوق المنضدة التى توضع عليها المعروضات .

وقد تحدته نقابة العاملين بالتجارة ان ينشر اسم متجر القطاع العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة ، ولكنه وهو رئيس تحرير الاهرام رفض نشر الرد ٠٠ وحاولت النقابة ان تنشر ردها كاعلان مدفوع الاجر ، ولكنه رفض أيضا ، بل وهاجم النقابة دون ان يستجيب للتحدى ، ويقصح عن اسم محل القطاع العام الذي وقعت فيه هذه القصة الملفقة ٠ وكان السبب بسيطا ، هو ان الواقعة لم تحدث ، ولكنها كانت بداية لمخطط يستهدف تصفية القطاع العام في مجال التجارة ، وتصليمها كلها للقطاع الخاص ٠٠ ولكن ازاء رد الغمل المنيف سكتت الحملة ٠٠ وعادت تتجدد بعد كل هذه الصنوات ، مما يكشف الغرض من ورائها ٠

# من الذي زيف تاريخ مصر ٢٠٠ ؟؟

ومن الافتراء على جمال عبد الناصر ما يدعونه من انه اعتبر ان تاريخ مصر يبدا بثورة يوليو والغي كل تاريخ مصر قبل الثورة .

وقد انساق البعض وراء هذا الادعاء دون ان يقدموا دليسلا واحدا يثبت مسحته ظلوا يرددونه مه ويرددونه حتى مسدقوا انفسسهم!

وفى المؤتمر الوطنى الذى ناقش الميثاق ، حينما انطلق البعض تهجيدا فى جمال عبد الناصر ، قال لهم أن مصر أبقى . . وكانت مصر قبل عبد الناصر وسوف تظل بعده .

وكان المؤتمر بناتش ميثاق العمل الوطنى الذى قدمه عبد الناصر من عشرة ابواب بينها ثلاثة ابواب تتحدث عن تاريخ مصر قبل الثورة . و في الباب الثالث الذى خصص لعرض جذور النضال المصرى تحدث عبد الناصر عن تاريخ مصر منذ العصر الفرعونى ، وعصور السيطرة الرومانية والاغريقية ، و في اطار الفتح الاسلامى « قبل السيطرة الرومانية والاغريقية ، و في اطار الفتح الاسلامى « قبل تنزل ظلام الفزو العثماني على المنطقة بأسرها كان شعب مصرة تحمل ببسالة منقطعة النظير مسئوليات حاسمة لصالح المنطقة ماسرها .

« ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر مع مطلع القرن التاسع عشر هى التى صنعت اليقظة المصرية كما يقول المؤرخون ، فسان الحملة حين جاعت الى مصر وجدت الازهر يموج بتيسارات جسديدة تتعدى جدرانه الى الحياة في مصر كلها ، كمسا وجدت أن الشسعب المصرى يرفض الاستعمار المشهائي المقنع باسم الحلف .

« وجاءت الحملة الفرنسية بزاد جديد لطاقة الشبعب الثورية في مصر ومعها لمحات من الحضارات والحضارة الفرعونية والعربية في مقدمتها ، .

وتحدث عبد الناصر عن محمد على مؤسس الدولة الحديثة في مصر ، ثم هجوم المرابين والسماسرة على مصر ، وتركيز الاحتكارات المالية الدولية لحفد قتاة السويس ، وتحويل مصر الى حقل لزراعة القطن لتدور الصناعة البريطانية : ورصد كيف كالمح الشمه المصرى ، وكيف كانت ثورة عرابي هي رد الفعسل الشورى على نكسة اليقظة المصرية ، في مواجهة الاحتلال القادم باساطيله ، ·

ولم يفت عبد الناصر ان يتحدث في الميثاق عن محسد مبده وتاسم أمين ، وسعد زغلول ، وراى ان ثورة ١٩١٩ قد نشلت لان القيادات الثورية أغفلت اغفالا تاما مطالب التغيير الاجتماعي ، ولان هذه القيادات لم تستطع ان تهد بصرها عبر سيناء وعجسزت عن تحديد الشخصية المصرية ، ولم تستطع ان تستشف من خلال التاريخ انه ليس هناك صدام بين الوطنية المصرية والقومية العربية ، فلم تنتبه الى خطورة وعد بلغور الذى انشأ اسرائيل لتكون فاصلا يمزق امتداد الارض العربية ، الما السبب الثالث الذى راى من اجله عبد الناصر ان ثورة ١٩١٩ قد نشلت فهو انها لم تستطع ان تلائم بين اساليب نضالها وبين الاساليب التي واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب ، حيث اعطى الاستعمار من الاستقلال اسمه وسلب مضبونه كما تحدث عن معاهدة ١٩٣٦ ، والفترة بين توتيع المعاهدة وقيام الثورة ،

الذى يتحدث فى الميثاق عن جذور النفسال المصرى ويعرض رؤيته لهذا النضال لا يمكن أن يكون أهمسل تاريخ مصر أو الادعساء مأن هذا التاريخ بدأ به .

وكان الميثاق هو دليل العمل الوطنى الذى درسته كل تيادات التنظيم السياسى ، أى أنهم جميعا درسوا هذه الفترات من خللال رؤية الميثاق واختلفوا واتفتوا .

وعندما كان ميثاق العمل الوطنى يناتش ، لم نسم عن واحد من الذين ينقدون الثورة اليوم ، وقف ليضع رؤية مختلف من

لتاريخ الشعب المصرى ، وكان<sup>ت</sup> المناتشات واسعة داخسال المؤتمر الذى يضم الاساتذة والعلماء والمفكرين ، وايضاعلى مفعات كل الصحف ·

ولقد اختلفت مجلة روز اليوسف مع رؤية جمال عبد الناسر المورة ١٩١٩ وقامت بحملة صحنية على امتداد ثلاثة اشهر هماك فيها المعديد من الكتاب والمؤرخين والسياسيين ، وكان عنوان هذه الحملة « لا . . لم تغشل ثورة ١٩١٩ » نقد كانت الاجزاء التاريخية من الميثاق هي رؤية جمال عبد الناصر . . التي يلزم مناقشتها بصرف النظر عن اوجه الاتفاق والاختلاف . . كما كان الميثاق كله مطروحا للمناقشة ، فلم يكن هناك حظر على مناقشته والاختلاف معه .

### رد اعتبار الزعماء:

ولقد كان فى مقدمة اعمال الثورة تقدير الزعماء الوطنيين واعادة تصحيح تاريخ مصر الذى زيف لحساب اسرة محمد على ، خامسة على اقلام المؤرخين الاجانب الذين تولوا مسئولية كتابة تاريخ الاسرة الملكية ، والذى زيف أيضا من خلال بعض الاساتذة فى جامعسسة غؤاد الاول بالجيزة ، وجامعة غاروق الاول بالاسكندرية .

وكان في مقدمة أعمال الثورة أعادة تصحيح تاريخ الشورة المعرابية ، الذي شهود لحساب الاسرة المالكة ، مأمرجت عسن الكتب التي صودرت لانها لا تهاجم الثورة العرابية ، ولا تحسفها بانها هوجة .

وكان هذا اول رد اعتبار لتاريخ أحمد عرابي المفترى عليه والذي ظلم طويلا .

ثم قررت فى ١١ فبراير ١٩٥٣ ــ ذكرى مصطفى كامل ــ نقل رفاته من مقبرة الامام الشافعى الى المقبرة التى اقيمت له ، وتم ذلك فى احتفال حكومى وشعبى كبير •

وبعدها بشهور في ١٥ نونببر من نفس العام تقرر أن يقسام احتفال رسمي وشعبي أيضًا لنقل رفات محمد فريد من مقبرته بجوار

السيدة نفيسة الى حيث يرقد جثمانه الى جــوار زميـل جهـاده مسطفى كامل . .

بعدها ايضا تم نقل جثمان سعد زغلول الى مقبرته التى التيمت وظلت عشر سنوات خاوية ، لان وزارات ما قبل الثورة رفضت ، ولم يستطع الومد وهو في الحكم ان ينقلها الى مقبرته . .

وكانت هذه لفتة رسهية لتكريم زعساء مصر السوطنيين . . وعندما بدات محاكمات الثورة التى راسها عبد اللطيف البغدادى، وعدم البها عدم من السياسيين ، وفتح المجال واسعا لنشر ما يدور فيها من اقوال المتهمين والشهود والدفاع في جلسات علنية . . كسان احد أهداف تقديم بعض السياسيين اليها نشر كثير من وقائع تاريخ السنوات السابقة التربية على الثورة من وجهات نظر مختلفة ، ذلك فانه رغم صدور الاحكام بالسجن على السياسيين لمدد مطويلة الا الله تم الافراج عنهم - لان الهدف لم يكن سوى اتاحة الفرسسة للناس لتعرف ماذا كان يدور في كواليس السياسة في مصر ، ومسن اجل ذلك قدم لمحكمة الثورة فؤاد سراج السدين وابراهيم فسرج ، وسليمان غنام ، وكريم ثابت ، وأحمد النتيب طبيب الملك ، وزينب الوكيل وعباس حليم ، ومحمود وحسين ابو الفتح كما حوكم عثمان محرم وابراهيم عبد الهادى وغيرهم . .

وعندما تنكر كل رجال الوند لصطنى النحاس في سسنواته الاخيرة ، وقدم طلبا لبنك مصر للحصول على سلغة ، اتصل رئيس البنك احمد نؤاد بجمال عبد الناصر الذى امر بأن يصرف لسه كسل ما يريده وغورا ، وعلى نفقة الدولة ، وأن توفر له حياة كريسة ، وقد انتقل النحاس باشا الى رحمة الله ، وجمال عبد الناصر في اليبن ، وتقرر أن تكون جنازته رسمية ، وشعبية ، وأن تشارك فيها الحكومة تقسديرا لجهود الرجل التي مازالت موضع خلاف وكان الوغاء لدور الرجل هو الذي أوحى بأن تشارك الحكومة في جنازة مصطنى النحاس ، ولكن البعض رأوا لاسسباب خاصسة في جنازة مصطنى النحاس ، ولكن البعض رأوا لاسسباب خاصسة أن يحولوا الحنازة التي شارك فيها الجيش ، وسار فيها مندوب

الرئيس ارادوا تحويلها الى مظاهرة سياسية ضد النظام ، الأمر الذى ادى الى القبض على عدد منهم ..

# نشر تاريخ مصر :

كان تاريخ مصر يدرس في الجامعات وفي المدارس ٠٠ وكان رأى الثورة واضحا في وصم الاحزاب بالفساد ٠٠ وفي وصم النظام الملكي وفي تناول الاستعمار البريطاني الذي ظل جائما على صدر حتى جاءت الثورة ، وحررت البلاد منه ٠

وكانت كتب التاريخ يعدها اسساتذة متخصصون ولم يكتبها جمل عبد الناصر ، ولا أحد من رجال الثورة ، . ولم نسمع أن استاذا بالجماعة قد أملى عليه ما يقوله لطلبة اقسسام التاريخ أو أن يزيف في كتبه ، فقد درس طلاب الجامعات مناهج التاريخ وفقسا لرؤيسة استغديم .

ومع انتشار الجامعات في كل المحافظات ، انتشرت اقسسام التاريخ بكليات الاداب تدرس للطلاب تاريخ مصر الحديث والقديم ، ومع الكثافة الهائلة في اعداد طلاب الدراسات العليا والحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير ، قدمت الى الجامعات مئسات من الرسائل الجامعية في تاريخ مصر الحديث ، وتطور الحسركات الوطنية ، والعمالية والسياسية والاقتصادية ، ودراسات علمية اخرى عن الاحزاب المصرية ودورها في الحياة السياسية ، وعسن البرلمان المصرى ، وديمتراطية ما قبل الثورة والاحتسلال البريطساتى ، ودور القصر الملكى ، وغيرها من القضايا التاريخية الحديثة كانت موضع المناتشة والدراسة داخل مدرجات الجامعة واغلبها قسامت مطبعه ونشره دور النشر الحكومية ، ولم يصادر كتاب واحد في التاريخ ، ولم يمن كتاب واحد في التاريخ ، ولم يمن كتاب واحد أن مصطفى امين كتب سلسلة من المقالات حول فشل ثورة ١٩١٩ ، الذي هاجم النظام الحزبي قبل الثورة ، كما أنه هسو الذي هاجم النظام الملكى ، وهو

الذي كرس جهده المهجوم على حزب الوقد ، ووصفه بالانحراف ، وكان يركز هجومه بالذات على فؤاد سراج الدين . . واذا كان ذلك نريفا للتاريخ ، فان من قام به هم الذين يتهمون عبد النسامر بانسه زيف التاريخ ، واذا كان التزييف قد وقع ، غلماذا سكت العالمون ، واساتذ التاريخ عن تصحيح الوقائع التي يعرفون كذبها . . ولم نسمع أن واحدا قد كنب مقالا ومنع ، أو أصدر كتابا وصودر .

#### كتب الرافعي للتلاميذ:

اعادت الدولة طبع كتب المؤرخ عبد الرحمن الرامعي اكثر من مرة ، وهي تروى تاريخ مصر في العصر الحديث ، ولم يحدث اي تغییر فیها ۰۰ بل انه عاش حتی اصــدر جــزءا عـن « ثورة يوليو في سبع سنوات ، ، قال في مقدمته انه سبق ان كتب تاريخ الثورات التي قام بها الشعب الممرى ٠٠ ، وأجهدني اكثر غبطة وابتهاجا لثورة يوليو لانها جاءت تتويجا للثورات الماضية وهي في مجال المقارنة والموازنة تعد أنجح الثورات في تاريخ مصر الحديث نتد حقتت الاهداف القرومية أكثر مما حقتته الشورة السابقة جاهدت واستطاعت ان تصل الى نثائج كنا ننادى بها ونجاهد في سبيلها طول السنين و فحلاء الاحتلال الاجنبي ورفض الاحلاف العسكرية الاستعمارية وتقوية الجيش وتسليحه ، وتأميم قناة السويس ، وبعث القومية العربية ، كل هذه الاهداف التي كنا نعمل لها قد تحققت في عهد الثورة ، كما سارت الثورة قدما في سبيل تصنيع البلاد وبذل الجهود التواصلة لبعث النهضة الاقتصادية والاحتماعية في البلاد والى جانب النهضة السياسية . ماذا مورنت ثورة يوليو بالثورات السابقة عليها كان لها الافضلية عليها واذا قورنت بثورات قامت في بلدان اخرى نجدها ايضا تفضلها في المنهاج والتتابع فكثير من الثورات الاخرى اصابها الانتكاس والأخفاق ، أو اقترنت بالفظائع والتخريب وسفك الدماء ، لم تمنع كتب عبد الرحمن الرافعي عن تاريخ مصر القومي قيل الثورة ، وطبعتها الدولة عسلي نفقتها ،

وبعضه قررته على المدارس الاعدادية والثانوية · · ولاول مرة تتقرر كتب التاريخ للقراءة على تلاميذ المدارس في سلسلة اسمها تاريخ مصر القومي .

### دراسة ثورة ١٩١٩ :

ولقد حظيت ثورة ١٩١٩ باهتمام خاص من الدولة ٠٠ فكانت ضمن النهج الدراسي لتنظيم الشباب في الاتحاد الاشتراكي « منظمة الشباب ، وأيضا ضمن الدراسات التي توجه لكوادر العمل السياسي في المعهد العالى للدراسات الاشتراكية ٠

وصدرت عشرات الكتب عن ثورة ١٩١٩ ، كما خصصت سلسلة للكتب التاريخية أصدرتها وزارة الثقافة ، وأنشأت الحكومة دار! للوثائق ، وجمعية للدراسات التاريخية وظهرت مدرسة تقدمية وطنية في كتابة التاريخ وتحرر التاريخ المصرى من عقدة الخواجة فهم الذين كتبوه ، وهم الذين استدعوا من الخارج ليسجلوا امجاد اسماعيل المفترى عليه ، وجميع حكام اسرة محمد على .

وفى عام ١٩٦٩ كان قد مضى نصف قرن على ثورة ١٩٦٩، وقررت الحكومة ان تحتفل بهذه المناسبة ، واقيمت الندوات ، ونشرت الكتب والدراسات ، وشاركت صحف مصر ومجلاتها فى هسنا الاحتفال ، ونشر الاهرام وحده مسلسلا من ٣٥ حلقة يومية عسن شورة ١٩١٩٠٠

وانشأت جريدة الاهرام ١٠٠ المقربة من جمال عبد الناصر مركزا للدراسات التاريخية لمصر المعاصرة وكان أول عمل قام به المركز هو اعداد دراسات عن ثورة ١٩١٩ ثم نشرها بعد ذليه في مجلد ضخم ، صدر في عهد عبد الناصر و قال محمد حسنين هيكل في مقدمة الكتاب ان الاهرام كان « يشعر ان تاريخ مصر الحديث قد تعرض لازمة سببها سوء القهم احيانا ، وسوء القصد احيانا اخرى وتمثلت هذه الازمة في عدة ظواهر بينها :

١ \_ ان وثائق كثيرة من تاريخ مصر الحديث ضاعت أو هي

معرضة للضياع بسبب العجز عن تمثيل رؤية تاريخية سسسليمة تستطيع تتبع مسار التطور المتصل والحى لشعب كان له فى التاريخ الانسانى كله دور مرموق •

٢ - ان تاريخ مصر الحديث تعرض لحملة من سياط التعبيرات المطلقة والسهلة تدمغ الماضى اجمالا ، وتظن انها بذلك ترضى الحاضر ناسية ان الحاضر مهما كان اختلافه عن الماضى ، ولد فى احشائه وبدأ فيه ٠٠٠ وبالتالى ، فأنه ليس هناك ذلك الانغلاق الكامل بين عهد بائد ، وعهد جديد قام على الملاله .

٣ ـ ومن خيجة ذلك ان ساد تصور سطحى بدا معه ـ خطا وكان تاريخ محمر الحديث لم يبدأ الا بعد ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وكان ذلك اهدارا غير مقبول ، كما انه غير صحيح لصفحات هامة من تاريخ مصر الحديث جرت وقائعها قبل سنة ١٩٥٢ ، .

# دفاع عن تاريخ مصر:

ايس ذلك دناعا عن عبد الناصر ، ولكنه دناع عن تاليخ مصر ، نالذين يقولون أن ـ تاريخ مصر بدأ مع الثورة ينالون من شرف مصر وكناح شعبها ، ونفعاله ، ويتجاهلون ــ انجارات الشعب ونضاله ومواقفه على امتداد آلاف السنين ، م

ولم تقل الثورة ابدا انها اتت من غراغ ، وما كان يمكن ان تاتى من فراغ ، ولكنها قالت انها جاءت نتيجة للاوضاع الفاسدة الظائة في المجتمع ، ووصفت الحياة السياسية قبل الثورة بالفساد ، ولكنها لم تمنع من دراستها ، ولم يحل بين المؤرخين ، يبين الخابار وجهة نظرهم معها او ضدها ، كما انها وسعت مجال الدراسات التاريخية ٠٠ والذين يتحدثون اليوم عن تزييف التاريخ سواء كانوا من الكتاب أو الاساتذة لم يقيلوا لنا ماذا كان موقفهم عندما كانوا يرون هذا التزييف ، وكيف طاوعهم ضلميرهم أن سدكنوا طوال هذه السنوات ، ليستيقنطوا عجاة على الجريمة التي ظلت ترتكب امام عيونهم ثمانية عشر عاما وهم صامتون ،

# حسزب الباشك ٠٠٠ وثورة يوليو

في القائمة الأولى للارض التي استولت عليها الشورة في مبتمبر ١٩٥٢ من الاقطاعيين ووزعتها على الفلاحين تأتي اسرة مراج الدين بعد أسرة الملك السابق ·

وكانت الثورة قد اصدرت قسانونا للاصسلاح الزراعي يترك للمالك واسرته ٣٠٠ ندانا ، وتستولى الدولة على مازادعسن ذلك لتوزعها على المعدمين .

وكان هذا القانون سببا في صدام بين الثورة والوفد ، وعلى وجه التحديد بين الثورة وفؤاد سراج الدين .

ولو وافق سراج الدين على انصليات الفسلاحين ، وعلى الاجراءات الاجتماعية للثورة ، لتغير ايضا مستقبل الحياة السياسية في مصر .

فالضباط الشبان كان من آمالهم اقامة العدل الاجتماعى بعد ان استفرتهم مظاهر الفوارق الرهبية بين الجسياع وبين الذين يستوردون بالطائرة الطعام ساخنا من مطعم ماكميم بباريس .

ولكن فؤاد سراج الدين بالذات عرقل اللقاء بين الشورة والوفد ، لاسباب سوف نرى أنها منطقية من وجهة نظر مصالحه المائلية . . وكان عبد الناصر قد التقى بسراج الدين أكثر من مرة في محاولة لاتفاعه بقانون الاصلاح الزراعي ،

فلم يكن شمة عداء بين الثورة وبين حزب الوفد ، رغم ماكان للضباط عليه من ملاحظات تمس النزاهة وصلابة الموقف مع التصر . وتغاضت الثورة عن ذلك ، وحاولت الالتقاء مع الرفد وكان الامل ان يكون دعما لاجراءاتها في تحقيق العدل الاجتماعي .

وفى اجتماع للجنة التحضيرية يروى جمال عبد الناصر قصة الربعة لقاءات تمت بينه وبين فؤاد سراج الدين ، وموقف حزب الوفد من قانون الاصلاح الزراعى ، ولم يظهر طوال هذه السلموات من

يصحح واقعة ، وقد كان المؤتمر الذى ذكرت فيه هذه الوقائع يضم مختلف القيادات ، ووقف الكثيرون يعارضيون عبد النساصر ومعارضتهم تذاع على الهواء ، ويستطيع الباشا أن يجد الى جواره الان خالد محمد خالد الذى وقف فى المؤتمر يروى كيف طردته اسرة البدراوى عاشور من الارض هو وعائلته وهى اسرة الباشا ٠٠ قال جمال عبد الناصر فى ذلك الاجتماع

« تجربة ٢٣ يوليو ، أنا لما يقول على هذه التجربة اللى مرت فى العشر سنين الى فاتت باقولها علشان بنشوف الدروس اللى احنا قدمناها ، ولكن كنا نعبر عن اهل الشعب فى القضاء على الملكية الفاسدة والقضاء على حكم اعوان الاستعمار ، ولكن لم يكن فى خاطرنا أبدا أن نحكم كنا نعتقد أننا قد نسستطيع أن ننفذ المبدأ السادس أو الهدف السادس من أهداف الثورة وهو حياة ديمقراطية نطمئن لهسا ويطمئن لها الشعب .

م كان بيبان لمنا من اول يوم انه عمل سهل خصوصا بعدما خرج الملك وبعد ما تخلصنا منه وطلبنا من حزب الوقد ان يطهر نفسه من المستغلين ، ثم طلبنا منه ان يستعد ليتولى الحكم باعتباره كان قبل كده يمثل الاغلبية ولكن كان لنا طلب واحد وهو اننا حين ننفذ الهدف السادس من اهداف الثورة اومن مبادىء الثورة موضع التنفيذ وهو اقامة حياة ديمقراطية سليمة ، لم يكن لنا باى حال من الاحوال ان نهمل الاهداف الخبسة الاخسرى والتى تقضى بالقضاء على الاستعمار واعوان الاستعمار ، والقضاء على الافطاع ، والقضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال ، واقامة عدالة اجتماعية ، واقامة جيش وطنى ، فطالبنا ان تتعهد الاحزاب وان يتعهد الوفد بالذات بوضع هذه الاهداف موضع النفيذ .

وكان البلورة الاولى لاقامة حياة اجتماعية سليمة او اقامة عدالة اجتماعية البلورة تحديد الملكية او تنفيذ قانون تحديد الملكية حصلت اتصالات مع الوفد و اجتمعت مع فؤاد سراج الدين اربع مرات من اجل بحث هذا الموضوع ١٠ اجتمع مجلس ادارة الوفد مرة واثنين وثلاثة واربعة لميبحث طلبنا و طلبنا كان تحسديد الملكية بـ ٢٠٠ فدان و ١٠٠ فدان لملابناء ، يعنى تحديد الملكية كل ٢٠٠ فدان و

كانت اية النتيجة طوال هذا الاجتماعات ، كانت هناك محاولات من جانبنا لاقناعه، وكانت هناك محاولات من جانبهم لاقناعنا ·

احنا كنا بنطالب بتحديد الملكية وتوزيع الارض على الفلاحين على اساس ان هذه هى الوسيلة الوحيدة التى تحرر الفلاح الذى نشساً فى الارض ، ملازم فلارض والذى اعتبر سسلعة فى الارض ، عبد للارض . ملك ملك الارض ، ملك الملاقطاعى ، هم كانوا بينظروا للارض نظرة اخرى . كانوا بيقهلوا اذا كنتم عايزين تحددوا الملكية طيب ما تفكروا فى اسلوب آخر ، فكسروا فى الضراب النصاعدية ، قد تساعدكم فى رفع دخل الخزانة وتساعد فى رفع ميزانية البلاد ، كان مفهوم بيختلف عن مفهوم ، كنا بنقول ان احنا مش عايزين فلوس للخزانة ولكنا نريد ان نحرر الانسان بالكلام اللى احنا بنقوله وبيعتبروه كلام شعارات ، كلام مابيجيش عنه ناتج ولا عائد ، ولكن المناتج والعائد يمكن بيجى من الضراب التصاعدية ، وعلى هذا الاساس لم نستطع ان ننفق .

ما اتفقناش ابدا ٠ هم كانوا بيفكروا بعقلية واحنا كنا بنفكر بعقلية . احنا كنا بنقول نريد الفلاح ان يمتلك حتى يكون حر ويستطيع ان يقول ايود او لا ٠٠٠ طالما هو متملك الارض يشعر بحريته ، والحرية مش معناها باى حال من الاحوال برلمان وقبة برلمان وشعارات ديمقراطية ولكن الحرية هى حرية الفرد ١ اذا استطاع الفرد انه يقول لا يبقى حر ، لكن الفرد اللى ملازم للارض وملازم للافطاعى واللى بيشتفل فى الارض مع الاقطاعى زيه زى البهايم اللى موجودة عنده لا يمكن بحال من الاحوال انه يشعر بالحرية ولا يمكن الا ان يكون تابع للاقطاعى وليس لارادته اى قيمة .

على هذا الاساس رفضوا هم تحديد الملكية الذي طلبناه ، رفضوا انهم يحكموا رفضوا ان يعودوا الى الحكم على اساس تحديد الملكية ، طبعا احنا كنا نصمم على تحديد الملكية ، وكان الامر بالنسبة لى في هذه الايام غريب كل الغرابة . ولكن بعد كدد طبعا تبينت ان العملية لا تحتاج الى غرابة ومافيهاش الغاز ومافيهاش عقد باى حال من الاحوال ، ازاى الواحد يقعد بتفاوض مع الاقطاعي وصاحب الارض علشان

تحديد الملكية ، ويطلب منه صلت على اخذ ارضه وتوزيع الملاكه وكان حزب الوقد في هذا الوقت عاوز يمثل طبقة من ملاك الارض ، من طبقة الاقطاعيين وده طبيعى انهم لن يقبلوا الوضع الطبيعى انهم يرفضوا هذا الكلام ، واحنا كنا بسطاء جدا حينما طلبنا من الاقطاع انه يقبل بنفسه ان يوقع صك القضاء على الاقطاع ، وتحسرير الارض وتحرير الفلاح لان معنى هذا حتى من الناحية السياسية القضاء على الحزب نفسه ، لان الحزب كان بيعتمد على الاقطاعيين في كل بلد ، وفي كل مديرية ، في هذا الوقت كان بيعتمدوا على الفلاحين اللي بيشتغلوا عندهم انهم يدوهم اصوانهم » وكان الباشا اذن هو الذي عرقل نقاء الوفد مع الثورة منذ البداية ، وكان الباشا اذن هو الذي عرقل نقاء الوفد مع الثورة منذ البداية ، وكان الباشا رافضا لقانون الاصلاح الزراعي ، ولم يكذب حتى الان هذه الوقائع ، وانما كرس كل جهده هو وحزبه للنيل من عبد الناصر ، باعتباره التجسيد الحي للتسورة كرس كل جهده هو وحزبه للنيل من عبد الناصر ، باعتباره التجسيد الحي للتسورة التي قضت على حكم الباشوات ، والباشا وحزبه مثل الاخوان لا يرون في سنوات الثورة اية حسنة على الإطلاق ، فهم يريدون أن يحذفوا من تاريخ مصر كسل سنوات الثورة ، في الوقت الذي يهاجمون الثورة لانها في رايهم حذفت تاريخ ما قبلها ،

# محاكمة سراج الدين:

كان فؤاد سراج الدين امينا مع نفس مه ومع طبقته ، عندما رفض تانون الاصلاح الزراعى واقالت الثورة وزارة على ماهر التى تعاطفت مع كبار الملاك ، وقررت ان تسير في الطريق الذي رسمته لنفسها بتحقيق العدد الاجتماعي ، وتوزيع اراضي الاقطاعيين على المعدمين من الفلاحين .

وكان هذا سببا كافيا ليحقد الباشسا على الثورة ، بعد ان وزعت أرضه على الفلاحين ، قضت على دوره السسياسي وحلت الحزب الذي استطاع بطرق مختلفة ان يكون سكرتيره العام ٠٠ ثم تعتبت نفوذه هو وأسرته في الريف معصفت به مما دمعهم الى هجر قراهم نهائيا ، ولم يذهبوا اليها أبدا طوال سنوات الثورة ٠ وكان ما حدث للباشا اكبر من ذلك عندما قدم لحكمة الثورة

برناسة عبد اللطيف البغدادى صباح ٩ ديسببر ١٩٥٣ ، واقيمت ضده ثلاثة ادعاءات ، وكانت المحكمة علنية ، تنقلها الصحف ، وقسد استدعت المحكمة للشهادة د. محمد حسنين هيكل وحسين سرى ونجيب الهسلالى ، وعلى ماهر ومكرم عبيد وصسالح حرب وزكى عبد المتعال ، وعبد الفقاح الطويل، وعلى علوبه ، ومحمد على رشدى عبد المتعال ، وعبد الفقاح الطويل، وعلى علوبه ، ومحمد على رشدى وعددا آخر من رجال السياسسسة أو كبار الموظفين . . وكانت الادعاءات العلنية التى قراها الناس ، مع شهادة هؤلاء تكمى في نظر الباشا لكى يتخذ موقعا مضاد! ضد الثورة التى تجمدت في جمسال عبد الناصر ولم تتجسد حتى في الذين حاكموه من اعضاء مجلس الثورة . . كانت الاتهامات التى وجهتها الثورة الى غؤاد سراج الدين والتى ثبتت لدى المحكمة وحكم عليه بالسجن ١٥ عاما اثرها .

■ كان الادعاء الاول: انه اتى انعالا تعتبر خيانة لامانة الحكم مكنت للفساد في البلاد . . وذلك انه في خلال المدة من يناير سنة . ١٩٥٠ الى يناير سنة . ١٩٥٠ بوصفه سكرتيرا عاما للحزب السياسي صاحب الاغلبية البرلمانية ووزيرا في حكومته ، وبحكم صلته الوثيقة برئيس ذلك الحزب تواطا مع آخرين وبسوء تصد على توجيه سياسة ذلك الحزب وحكومته توجيها غير كريم . . فجنح بها في اوسع نطاق الى اهداف فاسدة اساسها الخنوع والاستسلام للملك السابق فتأمروا معه على تنفيذ اغراض ملتوية وتحقيق مصالح ذاتية لا تمت للصالح العام بسبب وطرح المثل الوطنية العليا . . وبذلك خان الامانة التى حلها الشعب اذلك الحزب بتزكيته في الانتخابات العامة والتي مكنته من التربع على كراسي الحكم . . واهدر النظم الدستورية الصحيحة الامر الذي مكن لطفيان الملك السابق وحاشيته وذويه في كل المرافق وهيا تربة صالحة للاستعمار . . واثر في كيان الدولة اقتصاديـــــا وسياسيا وادبيا .

و الإدعاء الثاني : أتى أنهالا هي أستفلال النفوذ وأنساد أداة الحكم دون مراعاة لصالح الوطن وذلك أنه في خلال المدة من

يناير سنه ١٩٥٠ الى يناير سنة ١٩٥٢ بوصفه وزيرا للداخلية ووزيرا للمانية ووثيق الصله برئيس الحكومة .

أولا: اشترك مع السيدة زينب عبد الواحد الوكيل زوجية رئيس مجلس الوزراء اذ ذاك وشقيقتها عزيزة عبد الواحد الوكيل في الستغلال النفوذ باجراء تصرفات واقعال من شأنها التأثير بالزيادة في اثمان القطن الاشموني بقصد الحصول من الشركات والبيوتيات التجارية والافراد على فائدة من وراء هذه الزيادة فساندوا محمد أحمد فرعلي وعلى أبين بحيى وفرانسوا نصري تاجر وغيرهم من تجسار الاقطان في أنسل على احتكار القطن الاشموني ورفع اسعاره رفعا مصطنعا ينتهي بالبائمين عند حلول أجل تنفيذ المقود إلى المجز عن تصليم الاقطان ويخول المحتكرين قبض فروق الاسعار الضخمة .

ثانيا: تزعم في جلسسسة بجلس الوزراء المنعقدة بتساليخ ٢٦ مايو سنة ١٩٥٠ الدفاع عن الطلبسسات التي تقسسدم بها المحتكرون تنفيذا لغرضهم ٠٠ وهي الغاء الحد الاعلى لسمر القطن الاشموني وتبديل لائحة البورمية مع تسليم الاقطان المعاد كبسها كبسا ثانيا وتغيير هيئة الخبراء الاستثنافيين ويجعلهم جميعا حكوميين ونتج عن موقف المتهم ومن تثير شركائه ومن تدخل الملك السابق الي جانبهم ان وافق مجلس الوزراء في ١٠ يونيه سنة ١٩٥٠ على اجابة كلفة طلبات المحتكرين بقرار ذي اثر رجمي ٠

ثالثا: تبسل من الياس اندراوس تسسدخلا في عمسار يضر بالمصلحة العامة ذلك ان هذا الاخير بوصفه مستشسسارا اقتصاديا للملك السابق ، وثيق الصلة به حمل المتهم على اصدار قرار في ٢١ مارس سنة ١٩٥١ بتحديد حد ادنى لسعر القطن ثم على اصدار ترار آخر في ٩ ابريل سنة ١٩٥١ بتدخل الحكومة مشترية له تحتيقا لمصلحته ولمصلحة التجار المضاربين الذين كانت الاقطان قسد وصلت الى ايديهم وقد اذعن المتهم لهذا التدخل المعيب الذى ترتب عليه ان تحملت الخزانة العامة خسائر تقدر بمبلغ ١٥ الميون جنيه عن

تدخل الحكومة في سنة . ١٩٥١ – ١٩٥١ ، كما قدرت الخسائر عسن التدخل في سنة . ١٩٥١ – ١٩٥١ ، بمبلغ ٢ ملايين و . ١٠ الف جنيه . وكان من نتيجة هذه السياسة الفاسدة والعمليات ان ساعت سمعة البلاد التجارية في الاسواق العالمية وانعدمت الثقة في مدكرها المالي فضلا عن الانهيار الاقتصادي الذي لودي بكثير من بيوت التجارة المصرية .

 الادعاء الثالث: اتى انعالا من شانها انساد اداة الحكم واجرى تصرفات هى استغلال للنفوذ . . وذلك انه .

اولا: في شهر يوليه سنة ١٩٤٩ بوصفه وزيرا للمواصلات استغل نفوذه ليحصل صهره «عبد المنعم هنو » على مائدة من احدى المسلطات العامة بالعمل على زيادة ثمن عقار مملوك له بجهة العجمى فأمر بأنشا طريق يوصل بين طريق الاسكندرية ــ مرسى مطروح وبين ساحل البحر الابيض المتوسط عند الكيلو رقم ١٧ ليخترق ارض ذلك الصهر ومعلا اتخذت الاجراءات وسار التنفيذ بخطى سريعة غسير عادية وتم انشاء الطريق على الرغم من ان مصلحة السياحة طالبت بأنشائه عند الكيلو رقم ١٤ ليكون قريبا من المدينة وليتبسر الانتفاع بهذه المنطقة في الاصطياف وبذلك انفقت من اموال الدولة مبالغ كبرة بلا مبرر اللهم الا المصلحة الخاصة وحدها على حسناب المسلحة العامة .

ثانيا: في غضبون سينة ١٩٥٠ وهيو وزير للداخلية ، حصل على مبليغ خمسة آلاف جنيه من النائب السيابق محمود عثمان حمزاوى «كرشوة في مقابل اداء عمل صميم خمائص وظيفته وهو نقل مقر مركز الروضة بمديرية اسيوط من بليدة «الروضة » الى بلده « الحرض » .

ثالثا: وفي غضيون سينة ١٩٥٠ وهو وزير غير متخصص « وزير داخلية » اتلق مع آخرين على مرتلة اجسراءات تحقيقات الاسلحة والذخيرة الفاسدة بأخفاء الادلة الملابة وتوجيسه

التحقيق وجهة تنكرها العدالة تنفيذا لمشيئة الملك السابق تقربا منه وتوصلا لمرضاته . منتدخل سافرا وعمل على تهريب احد المغمين من رجال الحاشية ــ ادمون جهلان ــ الى الخارج وحماه بماله من سلطة من الوقوع في قبضة المختصين . . فلم يمكنهم من استجواب أو وضع يدهم على ادلة الجريمة . . وترتب على هذا الاجراء البغيض ان الملت ادمون حملان من العتاب .

دابعا: في شــــه نبراير ســنة ١٩٥١ بومـــه وزيرا للمالية خالف التوانين وتهاون في مصلحة البلاد ، غوافق على درف مبلغ ، ١٠ الف جنيه تيمة مخصصات الملك السابق عن سـنة متبلة على خلاف ما تتضى به الاصول المالية وتواعد الميزانية كمــ وافق على تحويل هذا المبلغ للخارج بالدولارات الامريكية رغم مـــ تستلزمه المصلحة العامة من الاحتفاظ بالعملة الصعبة لمحــاية اقتصاد البلاد ،

خامسا: في شهر يناير سنة ١٩٥٢ بوصسفه وزيسسرا للمالية وافق على تحويل مبلغ ١٢٥ الف جنيه الى الخارج دون مبررات او دواعي من المصلحة العامة بل كان الاعتبار فيه الصالح الخاص . . فحابي السيدة « هند عريضة » مالكة لممارة رقم ١٠٦ بكورنيش الاسكندرية التي تعاقدت على بيمها لوزارة الاوقاف فأجابها الى ما اشترطته من تحويل الثمن الى الخارج في الوقت الذي كسان متعاقدا مع زوجها « جورج عريضة » على شراء العمارة رقسم ٢٣ بشارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة الامر الذي يضنفي على تصرفاته صفة الامنتغلال ويدمنها بعبوء القعمه ٠

# اقطاع الباشا وعاثلته:

فى القائمة الاولى للارض المستولى عليها والموزعة على الفلاحين تقرأ اسماء عائلة سراح الدين ، وأسماء عائلة صهره البدراوى ماشور ، وقد استولت الثورة على مساحات يكفى الاستيلاء عليها

وحده لكلهذا الحقد. تقول البرقام ان الفلاحين حصلوا على المساحات التالية من الراضي الباشما واصهاره محمد مؤاد سراج الدين استولى منه زيادة على ١٦١٦ فدانا و ٢٢ سهما بالضبط ، اما بقية افراد اسرته فسوف نكتفى بالفدانين وتحذف الاسهم والقراريط من الارض المستولى عليهم منهم وهي : يس سراج الدين ٢٨٨ فدانا ، نظله سراج الدين ٢ فدانا ، محمد سامي سراج الدين ٤ فدان ، عبد الحميد سراج الدين ٩٣ نـــدان ، انيس سراج الدين ٦٦ نــدانا ، جميسل سراج السدين ٣٩٢ فسسدانا ــ زكى سراج الدين } غدان ، زكية سراج الدين ٢ غدان ، يحيى محمد البدراوي ٢٤٦ مدانا ، نظلة محمد بدرواي ٧٨ مدانا ، نبيهة بدراوي ٦٧٩ ، نبوية محمد بدروای ۱۲۱ مدانا ، محی الدین محمد بدراوی ۱۲۷ مدانا ، محمود كمال الدين بدراوي ٢٨٤ فدانا ٠ محمود سامي بدراوي ٣٧٥ مدانا ، محمد منصور بدراوی ۳۳۳ مدانا ، محمد محمد بدراوی ۱۵۲ هدانا ، محمد عز الدين بدراوي ١٩٦ قدانا ، محمد زين العابدين مدر اوى ٢٨٧ فدانا ، محمد حسام الدين بدر اوى ٩٢٩ ، عبد العزيز محمد بداروي ١٤٦٠ - غتجية السيد البدراوي ٧٨ فدانا ، احمسد فتحي السيد البدراوي ٢١٣ فدانا ، ورثة عبد المجيد البدراوي ٧٢٩ ندانا <sup>4</sup> السيد محمد البدراوي « ورثة » ــ ٧٠٣ ندانا ، محمــــد عبد العزيز بدراوي - تونيق محمد بدراوي ٩١٨ قدانا ، حافظ على البدراوي ١١٤ ندانا وحسن السيد البدراوي ٣٦٠ ندانا ، ودولت السيد الدراوي ٧٧ ندانا ، زكية محمد بدراوي ٩٩٢ مدانا ،

كانت هذه هى مساحات الارض التى استولت عليها النسورة من عائلة سراج الدين واصهاره بعد ان تركت لكل منهم ثلاثمائة غدان كالملة . . لذلك غان غؤاد سراج الدين كان أمينا مع نفست عنسدما رغض قانون الاصلاح الزراعى ، وهو ايضتا أمين مع نفسته الان عندما يكرس ما بقى من حياته للهجوم على ثورة يوليسو ، وعلى عابدين للافطار مع كتيبة الحرس الجمهورى التى كستان يتولى

قائدها جمال عبد الناصر الذي جرده من كل هذه الالاف من الافدنة في القانون الاول ، ثم جرده من نصفها ايضا في قانون الاصلاح الزراعي الثاني ، ثم جاءت لجنة تصفية الاقطاع ووضعت كلل الاراضي تحت الحراسة •

وعندما يتول نؤاد سراج الدين ان مصر لم يكن بها اقطاع ، فقد يصدقه البعض اذا كان يقصد صورة الاقطاع التي شمسهدته وربا في القرون الوسطى . . ولكن هؤلاء الذين يصدقونه لا يعرنون ان الاقطاع الاوربي حيث كان يملك الاقطاعي الارض بمن عليها من سكان . . هذه الصورة كانت موجودة في عائلة البداروي اصهار نؤاد سراج الدين الامر الذي ادى الى ثورات وانتقاضات للفلاحين في القرى التي كانوا يملكونها .

لقد عاد الباشسسا لمسارسة دوره السسياسي من انقاض الماضي وكان هناك من دعم عودته واوصى بها ، وفي يوم زيارة السسسادات للولايات المتحدة اعلن في مصر عودة حزب الوقد وقام الحزب واسفر عن هدفه الاساسي وهو . . الانتقام من ثورة يوليو ، ومن قائدها جمال عبد الناصر ، فلم ير في الثورة انها حررت الفلاح . . لان ذلك ضده . . وهو يعترض على النسبة المخصصة في المجالس المتخبة للعمال والفلاحين وهو يعترض على التصنيع وعلى التطاع المام . . وبديهي انه ضد الاشتراكية . . وأيضا لا يرى في عبد الناصر الرجل الذي حرر البلاد من الإنجليز ، وهو الامر الذي كان حسزب الوقد يناضل من اجله قبل الثورة لسنوات طويلة .

تضية تيادات حزب الوند مع عبد الناصر .. هي مجرد الثار .. لما حدث لهم ولمائلاتهم من تأميم أو تضاء على النفوذ أو تحديد ملكيته وتوزيع أرضهم على المعدمين ، ثم محاكمة بعضهم ، وعسزلهم عن الحياة السياسية طوال هذه السنوات التي صهتوا خلالها ، هو واتباعهم .. وعادوا مهلوئين حتدا وشرا ، وسسموما ليصسفوا حساباتهم ، هن تصور أن الجيل الجديد يمكن أن يضلل كل الوقت .

# ٠٠٠ وأموال أسرة محمد على أيضا

وحتى أموال أسرة معمد على أدخلوها في الحملة على جمال عبد الناصر .. وهم عادة يرددون خليات قديمة ، وقصصا ملفقة ، سبق أن رددتها بعض أجهزة المخابرات الاسرائيلية والاسسريكية المعادية للعرب ولجمال عبد الناصر .. ولا يتحدثون أبدا عن أشياء محددة .. أو وتألع معينة .. ولكنهم يكتفون بتعميمات تدىء ولكنها لا تمسك عليهم ، معتمدين على أن أحدا لن يجد الوسيلة للرد وتفنيد أوالهم ، أو حتى مساءلتهم حول وقائع معينة .

جريدة مشبوهة كانت تصدر في بيروت خلال الخمسينات اسمها الحياة . . نشرت أن نجل جمال عبد الناصر شوهد وهو يبيع بعضا من مجوهرات الملك ماروق في لندن . .

وهى نفس التصة التي عادت بعض الصحف تنشرها اخيرا ، بنفس الكلمات ، ونفس التفاصيل ،

وهذه ليست كل القضية ، فهم يطرحون قضية اموال اسسرة محمسد على ٠٠ وهى الامسوال التي خصصت للمجلس الدائم للخدمات الذي كان يشرف عليه عضو مجلس قيسادة التسورة عبد اللطيف البغدادي ، والذي اقام حتى عام ٥٨ حوالي ٨٦٤ وحدة مجمعة بالقرى نخدم كل وحدة ١٥ الغا وتضم مدرسة ومستشغى وعيادة وصيدلية وخدمات زراعية مختلفة وقسم للصسسناعات الزراعية الريغية ٠

واقام كورنيش النيل ، و ١٢٣٥ مدرسة في السنوات الخمس الاولى للثورة ، وكان عدد المدارس التي اقيمت في العام السابق للثورة ثلاث مدارس فقط ٠٠ كل هذه المشروعات تمت بتمويل من اموال اسرة محمد على المسادرة ٠

وكان عدد الذين صودرت الملاكهم ٧٠} المردا من اسرة محمد على سمح لهم بأن يسكنوا قصورهم مقابل ايجار رمزى ، وقد صودر للملك السابق ٢٤ قصرا وتفتيشا و ٨٤ الله غدان عدا الاموال التى التى كانت باسمه في البنوك ، ويختان هما فخر البحار وفيض البحار وقد بدأ جرم القصور الملكية بقرار من الدكتور عبد الجليسل المعمرى وزير المالية بتشكيل لمجان لجرد معتويات السلسرايات والقصور الملكية ٠٠ ثم عينت الثورة وزيرين سابقين لملاسسراف على هذه العملية هما حسين فهمى واحمد خشبة ، وظلا يقومسان بهداء عملهما حتى عهد بهذه المهمة الى الاستاذ عبد العزيز على ، وكان احد اتطاب الاخوان المسلين ، وقد عين وزيرا بعد الثورة .

وقام عبد العزيز على بتأجير ارض المعمورة وكانت فضاء البيجار رمزى اللاخوان المسلمين ، ليقيموا فيها معسكرا صينيا، ثم اتضح انهم يستغلونها في تدريب بعض افراد الجماعة على المعتخدام السلاح ٥٠٠ وكلف السيد كمال الدين هسين ببحث الامرمعه ، وتم الاتفاق على الفاء التعاقد ٠٠

وقد قام عبد العزيز على وكان وزيرا للشئون البلدية والقروية بجولة على استراحات الملك وقصوره ، ووصل على رأس وقد الى استراحة رأس الحكمة ، وانتقى أفضل الغرف ليقضى ليلته فيها ٠٠ وفى اليوم التالى نشرت جريدة الاخيار أن الحارس على اموال الملك ينام على سرير الملك ٠٠

وكان المكتب الغنى في مجلس قيادة الثورة ، الذي عهد اليه بتلقى كل التقارير حول هذا الامر برئاسة المهندس محمود يونس وصدر قرار بمنع دخول القصور الملكية اطلاقا الاعلى اعضاء لجان الجرد ، وبموجب تصريحات خاصة ، وندب أحسد حسنى وزير العدل للاشراف على هذه اللجان وكان أيضا من الأخسسوان المسلمين ، كما شكلت لجنة قانونية برئاسة المستشار أحمد خيرى سعيد لتلتى التظلمات وبعدها شكلت لجنة عليا للاشراف على الاموال

المسادرة من وزراء المالية د ، العمرى ، د عبد المنعم القيسونى ، د على الجريتلى ، ومثل مجلس قيادة الثورة فيها زكريا محيى الدين . . أى ان جمال عبد الناصر كان بعيدا تماما عن هذه القضية .

## قواعد لجان الجرد:

اجنمعت ثلاث لجان للجرد برئاسة احمد مصطفى سلطان المدير العام لحساب ومشتريات الحكومة بمكتبه وقد تناقشست اللجان بحضور مندوب من قيادة القوات المسلحة في كل لجنة «١» . وتم الاتفاق على الخطوات الواجب اتباعها عند الجرد وقد وقع رئيس اللجنة على محضر الاجتماع الذي تم يوم ٣١ يوليو ١٩٥٢، وهذه الخطوات كما يذكرها الدكتور محمود محمد الجوهري هي : جميع المفاتيح تحفظ يوميا في دولاب زجاجي يغلسق ويختم بالشمع الاحمر بنفس الطريقة المبينة في البند ٦ ويسلم مفتساح الدولاب الزجاجي المذكور الى النوبتجي ويؤخذ عليه الايمسال اللازم .

ا على كل عضو مراعاة منتهى الامانة والدقة والمسرعة
 الواجب انجاز عملية الجرد بها •

٢ ـ تحرر استمارات الجرد ١٢١ ج من ثلاث صبور احداها
 للقيادة العامة والثانية لوزارة المالية والثالثة تسلم لصاحب المهدة
 بالسراى أو القصر •

٣ ــ للقيادة العامة ان تعين مندوبا عنها للاشـــراف على
 اعمال هذه اللجان الاربعة الى ان تنتهى المامورية ولحضرة احمــد
 مصطفى سلطان الاشراف العام على جميع هذه اللجان .

٤ ــ جميع حضرات اعضاء اللجان من رجال الجيش ووزارة المالية ومصـــلحة الاملاك الاميرية وغيرهم وكذلك المسرفون على اعمال هذه اللجان خاضعون للتفتيش اليومى الذى يقوم به الضباط المسئولون عن حراسة هذه القصور والسرايات .

د لا يسمح بدخول او خروج ای مهمات او امسلفان النکورة •
 او اشخاص غير مختصين بالدخول الى السرايات المنکورة •

آ ـ على كل لجنة قبل البدء في عملية الجرد أن تقوم بأغلاق جميع الامكنة والمنافذ وتشميعها بالشمع الاحمر وختمها بخاتمي مندوبي وزارة المالية والقيادة العامة للقوات المسلحة .

٧ ــ عند البدء في الجرد تفض اختام المكان الذي سيجرد فقط وبعد ذلك يغلق ويختم بنفس الطريقة الموضح بالبعد ٦ واذا استحرت عملية جرد احد الاماكن اكثر من يوم يغلق هذا المكان ويختم بنفس الطريقة السابقة ويفتح في اليوم التالي من ايام العصل لاتمام الجرد ٠

ويلاحظ ضـرورة عمل محضر يومى بفتح وغلق الامكنة السابقة يوقع عليه اعضاء اللجنة الموجودة اختامهم على الابواب ويتم ذلك بحضور مندوب الحرس ·

#### لا طرد للاسرة:

کان کل فرد من افراد اسبرة محمد علی یوقع علی اقرار یثبت فیه امواله وعقاراته ، ومنقولاته ، ومجوهراته ویحفظ الاقرار فی ملف خاص لکل منهم شم اصدر مکتب القائد العام بمجلس قیادة الثورة تعلیمات فی ۲/۷/۱۲۲ بتاریخ ۱۱ نوفمبر ۱۹۵۲ نصبها : بالاشارة لکتابنا رقم ۲/۷/۱/۳ بتاریخ ۱۹۵۱/۱۱/۳ وبناء علی ما تم الاتفاق علیه فی الاجتماع الذی عقد فی مکتب السیه وزیر العدل وبحضور السید البکباشی ۲۰ م مهندس محمود یونمس والسید الماغ ۲۰ م محمود محمد الجوهری یتبع الاتی :

- ١ \_ يسمع الفراد اسرة محمد على الاحتفاظ بالأتي :
- (1) جميع المجوهرات وتحصر اذا قديث من أصحابها .
  - (ب) سيارة واحدة ويسمع باختيارها
    - ( ج ) مىكن واحد ويسمح بانتخابه ٠

- (ه) جميع الملابس الشخصية ٠
- ٢ \_ على الحراس المعينين على هذه المساكن اتباع الآتى :
- (۱) هـدم التعرض للافراد عند الدخول والخروج ولا داع لتفتيشهم ٠
  - (ب) لا يصمح اطلاقا بخروج الاثاث •
  - ٢ \_ تمرر اجراءات من اربع معور وتوزع كالآتى :
- (١) صبورة الى السبيد وزير العدل (ادارة تصنفية الأملاك المصادرة) •
- (ب) صورة الى مدير مكتب القائد العام للشميدثون الفنية بمجلس قيادة الثورة ·
- ( ج ) منورة تسلم الى امتماب هذه المساكن بعد توقيعهم ملى الممضر بالاستلام ٠
- ٤ ـ يترله موظفو وخدم هذه القصور والمباني بها كما كانوا ٠
- م يبلغ فورا من الطيور والخيول والمواشى والاشمسياء
   مريعة التلف التى لم يتسلمها المسمايها أو الموجودة في القصمسور
   والمبانى التى اغلقت لسرعة اصدار قرار بشأنها
- ومن هذه التعليمات المكتوبة لمجلس الثورة تتضم الحقائق الاتية كما يرويها محمود الجوهرى:
- ا ـ أن الرئيس الراجل جمسال عبد الناصسر امر بتعديل عليمات وزارة المالية القاضسية بطرد افراد اسرة محمد على من يوتهم .
- ٢ ــ ان كل فرد من افراد اســـرة محمد على يعلم ما قدم
   محض ارادته ودون اجبار الى لجان الجـرد من تحف ومجوهرات
   غيرها ووقع على محضر بذاله •
- ٣ ــ لم تكن لجان الجرد مكلفة بعمـل تفتيش بوليسى للبعث عن المجوهرات والاموال الصادرة من اسرة محمد على •

مزاد بيم القحف:

لقد بيعت معظم تحف ومجوهرات أسرة محمد على بالمسزاه العلنى الذى أتيم فى تصر التبة فى مارس ١٩٥٤ ، وحضره كتسمير من أثرياء العالم •

وكان يشرف على هذا المزاد بيت خبرة عالمى متخصص راى ان تعد كتالوجات فخمة ، طبعت بالخارج تشمل التحف ونبذة عن كل منها ، وروعى عند البيع التيمة التاريخية للمعسسروضات ميث ان بيت الخبرة متخصص ، ومع ذلك فأنه من الصعب مقارنة الاسعار التي بيعت بها المعروضات بأسعار هذه الايام .

ان الرئيس جمال عبد الناصر . . لم يكن هو الذى أمر ببيع تحف ومجوهرات اسرة محمد على بل كان الموضوع محسل دراسسة لجنة وزارية ننيسة انتهت الى هسدا الترار بعد اخذ راى سليمان حافظ الذى كان مستشارا قانسونيا لرئيس الجمهورية ، ولم يكن رئيس الجمهورية هو جمال هبد الناصر .

ركان ايقاف البيع للتاريخ بامر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بناء على اقتراح من المهندس محمود يونس •

وحقيقة الامر ان وزارة القصر كانت قيد تقدمت الى مجلس الوزارة بمذكرة وافق عليها في ١٩٥٢/١١/٢١ ، بتشكيل لجنة من السادة وزراء المالية والاقتصاد والاشغال والمواصلات والقصر والحارسين على اموال المله السابق ، وانتهت اللجنة فيما يختص بتحف ومجوهرات اسرة محمد على الى مشروع اتفاق بعمل مزاه علني عالمي لبيع تحف الملك السابق وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته في ١٩٥٣/٢/٢٥ مع تفويض السيد وزير المالية والاقتصاد في توقيع العقد مع شركة « سوزبي » بلندن وهي الشركة والتي وقع عليها الاختيار للاعداد الفني لهذا المزاد العالمي ، وقسد شمل المشروع الموافق عليه طريقة الاشراف على المزاد العالمي ، وقسد

وطريقة التثمين ونظام البيع والسداد والتسليم ، وطريقة تصدير التحف المباعة للخارج للمشترين الاجانب ·

وكان الدكتور عبد الجليل العمرى يرى ان الاحتفاظ بكل هذه الثروة يعتبر تجميدا لها وبالتالى سيؤدى الى تضخم فى وقت كانت فيه الثورة قد تسلمت خزانة الدولة خاوية .

#### تصفية طبقة:

صادرت لجان الجرد مجموعسسات من المجسسوهرات وتم رصدها ، ووضعت في صناديق خاصة ، واودعت في اهدى خزائن البنك الاهلى ٠٠

ويقول الدكتور الجوهرى ان جمال عبد الناصر كان يقول لهم « يجب ان تضعوا نصب اعينكم ان الناس دول كانوا يملكون كل شيء وبين يوم وليلة اصبحوا لايملكون شيئا ، علشان كسده انا اطالبكم بضبط النفس ولازم تفهموا الناس اللي معاكم الكلام ده ، احنا بنصفي طبقة » ،

وبعد ذلك اشرف عبد اللطيف البغدادي على لجان الجرد ، وكان دئيسا للمجلس الدائم للخدمات العامة ووزيرا للشمون البلدية والقروية ، وكان المقصود دفع عملية تصفية هذه الممثلكات لتخصص حصيلتها للرشروعات التي يقوم بها المجلس ،

وكان اول عمل قام به ان ارسل لجنة من الدكتور عزيز صدائي، والدكتور عبده سلام واللواء مهندس عبد المنعم خضر مدير ادارة التعبئة لدراسة الاسراع في تصفية المسائل المعلقة ، ثم اصدر الرارا بتشكيل لجنة للاشراف على لجان الجرد برئاسة السيد عبد الشافي عبد المتعال وزير المالية الاسبق ومرة ثانية عاد الاشراف على هذه الاموال للدكتور عبد المنعم القيسوني ، ويقول الدكتــــور الجوهري انه في يوم ١٤ ابريل ٥٣ زار الرئيس عبد النامر قصر

قيادتها عبد المصن ابو الغور ، وكان يرافقه عبد الحكيم عامر وصلاح سالم ، وخالد محيى الدين وجعال حمـــاد وغيرهم ٠٠ وراروا المتحف ، ومخازن الفضيات بتصر عابدين ، حيث وضعت الفضيات على ارفف ، وكانت الفضيات مسجلة تسجيلا دقيقا وقد ارصى الرئيس عبد الناصر بعدم التصرف في اى شيء من الفضيات بعد ان طلب بعض قادة وحدات القوات المعلمة التصـــوف في

# اين المجوهرات ?

على أى حال مان المسئول عن لجان الجرد لم يكن عبد الناصربل كان عددا من وزراء المالية بعضهم مازالوا احياء . . وبعض اعضاء مجلس الثورةالذي كان يتحمل المسئولية كالملة . .

مجسوهرات اسرة محمد على مودعة الآن في خزائن البنك المركزى داخل ٣٢ صندوقا كبسيرا ، وشكلت لجسان من الاثريين والمخصصين لقحصها وعليهم أن يحددوا ما حدث فيها بالضبط ، ومن

انه على افتراض أنه قد بددت بعض اموال ومجوهرات اسرة محمد على في بداية الثورة ، فان المسئول منطقيا لايمكن أن يكون جمال عبد الناصر الذي لم يكن قد أصبح رئيسا عندما جردت الاموال ورصدت في كشوف ووضعت في البنك المركزي ،

# ٠٠ وذمة عبد الناصر أيضا

٠٠ و ١٠ وصلوا الى ذمة جمال عبد الناصر ٠٠

تحدثوا في البداية عن الملايين التي هربها جمال عبد النسامر للخارج .. ثم تحدثوا عن مجوهرات اسرة محمد على .. واخيرا اعادوا ترديد ما سمي بشيكات الملك سعود ٠٠ وبين هذا كك تعلقو على السطح نقاعات تحاول اثارة ضوضاء حول امور جانبية .. وفرعية مثل ما نشره عثمان حول الغيلا التي تسكنها السسيدة هدى عبد النامر .. وقد ذهب عثمان بنفسه الى مجلس الثمعب ليكذب ما ذكره في كتابه .. ويدعى انه كان يقول « كلاما مرسللا يدور على السنة الناس .. ولم يقصد أي شخص معين » ولقد ثبت بالوثائق ان كل ما قيل عن نيلا السيدة هدى غير صحيح وبقيت تضية الملايين التي هربها عبد النامر للخارج ..

ولايتصور عتل أن القوى المعادية لعبد الناصر ، ومن ورانها المريكا وأسرائيل لم تكن تادرة ، على معرفة البنوك التى أودعت فيها هذه المبالغ ، وأرقام الحسابات مهما كانت سريتها ، فهده القوى ظلت معركتها الاساسية لمدة سنوات وحتى الان ، تشوبه جمال عبد الناصر وفكره ، وأعماله ، وشخصه ، وسمعته ، فاذا مضت كل هذه السنوات ، ولم تقدم مايثبت أدعاءهما يكون التسليم بعدم صحتها هو الامر المقبول . .

ويحاول البعض أن يلبس ثوب المدافع عن جمال عبد الناصر بطريقة لا تدعو للريبة بحيث يثبت الاساعة ، غيدعى أن الامسوال المودعة بالخارج مشروعة لأن هدفها تأمين الثورة ضد أى انقلاب من القوى المضادة .

وليس من المعقول ان تأمين الثورة في الداخل يتم عن طريق الموال توضع في الخارج ، وبأرتام سرية ، . كما أنه لم يكن من المعقول تصور أنه في حالة حدوث انقلاب مضاد يمكن أن يهرب

عبد الناصر الى الخارج ، ظم يكن من طبيعة الرجل الهروب أو عدم المواجهة وحتى أذا حدث ، خهل كان عبد الناصر صوف يحتار كيف يعيش هو وأولاده ، حتى يؤمن نفسه بأموال يودعها في الخارج .

ولقد قال لى صلاح نصر اذا كان جهال عبد الناصر قسد هرب اموالا الى الخارج غلماذا لا تتدخل الدولة لتعيد هسده الاموال .. وقد كانت هناك سابقة ، غان الاموال التى كانت مودعة في الخارج بأمام الزميم الجزائرى خيضر لحساب جبهة التحرير ، طلبت الحكومة الجزائرية بعد مصرعه ، استعادة هسذه الاموال من البنك على اساس انها اموال عامة تخص جبهة التصرير ، . . كانت بودعة بأسم شخص ، وقد استحاب البنك ..

وقد نشرت ذلك معلا في وجود المسلالة ، طالبت الحكومة المسرية بحسم هذا الأمر ؛ ولكنها لم تحسمه ؛ لانها كانت تريد ان تظل الاشباعة المفرضة تأثمة . .

واذا كانت هناك الموال اودعها عبد الناصر في الفارج ، وعجزت عنبيانها مخابرات الدول العظمى التي مازالت تأخذمنه موقف العداء ، وتسمى لتشويه مبورته في اذهان الجماهي ، نان التساؤل بكون عن ثيمة وجدوى هذه الالموال ،

هل عادت الى اسرته . وكيسف . والنساس جميعا بعرفون الاسرة فردا فردا ، وانهم جميعا يعيشون حياة عسسادية، وفي دُنتق يستأجرونها ، فيما عدا السيدة هدى وزوجها حسساتم صادق ، والسيدة منى وزوجها الدكتور اشرف مروان .

ونيلا الدكتورة هدى عبد الناصر كان قد اشترى والدهــــا الارض من الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن لفــــــبلط القوات المسلحة على أن تسدد على خميمة عشر قميط سنوى ، وتم السيداد عنى أصدر مجنس الوزراء قراراً بعد وفاته بأن تتحمل الحكومة ديون جمال عبد الناصر قسددت الحكومة بقية الاقســـاط من وقد تم الالاتراض من الجمعية لبدء البناء كما هو ثابت بالوثائق

التي قدمت لمجلس الشعب عندما اثار عثمان الممدعثمانهذه القضية في كتابه الذي تراجع عنه ، ولايختلف كثيرا موقف فيلا السيدة منى عن ذلك ·

وكان زوجها الدكتور اشرف مروان مجندا بالقوات المسلحة ، ثم منتدبا للعمل بمكتب سامي شرف عند وقاة عبد الناصر ، ولم يكن تم المسلح من رجال الاعمال .. وقد استطاع أن يكون ثروة ابتدا من اراضى البناء ، وهبها له بعض شيوخ الخليج في بلادهم .. وعندما بدات المضاربة على الارض ، وارتفع ثمنه سببا عشرات الاضعاف ، والتهبت اسمار البترول وامتد العمران الى الاراضى النائية استطاع اشرف أن يبدأ الطريق الى الشروة عن طريق بيع هذه المساحات من الاراضى ، ولمم يكن لاشرف مروان اعمال تذكر داخل مصر ، وانها كانت ، وظلت اعماله في الخارج .

ولقد تغيرت الظروف بالنساة له ، مندما اختلف مع السادات وترك موقعه ، وافتتم مكتبا حرا لاعماله ، حاولت اجهزة المخابرات ان تدس له فيه اجهزة تصنت ، الا أنه كشفها وابلغ الاسللولين ، وكانت فضيحة ، ، بدأت هذه الاجهزة تنقب لاشرف مروان ، وتبحث عن ثروته ، وابلغت كل ادارات واجهزة الرقابة ، مم التوصية اللازمة .

ويقول اشرف مروان في رده على عثمان احمد عثمان انه ٠٠ ويقول اشرف الرقابة الادارية واجهزة الكسب غير المشروع باعتبارهما جهات اختصاص فحصت بدقة بالغة كافة الاقرارات المتعلقة بثروتي وتاكدت من حقيقة ممتلكاتي ، وقد خلص آخر تقرير للرقابة الادارية في هذا الشأن المؤرخ ١٦ ابسسريل ١٩٨٠ الى ان عناصر الذمة المالية المتعلقة بي وبعائلتي فيها مصادرها المشرومة، وانه بالتالي لا توجد أية وقائع للكسب غير المشروع تتعلق بنا ، ولا احد ينكر ان الدكتور اشرف مروان قد كون ثروة كبيرة او صغيرة ولكن النظرة الموضوعية هنا لابد ان تضع امامها عدة اعتبارات :

\_ ان هذه الثروة \_ بثل غيرها بن الثروات التي حفل به المجتمع المصرى \_ لم تكن أيام جمال عبد الناصر . . حيث كـ ان الدكتور اشرف حتى وفاة عبد الناصر موظفا برئاسة الجمهورية . \_ ان هذه الثروة قد تكونت بن الممل في الخارج ، وليس داخل مصر . . مليس لاشرف مروان في مصر اعمال تذكر .

- ان القضية ليست في ثروة اشرف مروان ، فهناك الوف قد حققوا خلال السبعينات ثروات تفوق ثروته ، ولا احد يذكرهم ، وانها القضية هي محاولة النيل من ذمة جمال عبد الناصر عن طريق مبهره اشرف مروان .

ــ لو كانت هذه الثروة التي متقها اشرف مروان مرتبطــة بجمال عبد الناصر . لكان الاولى بتحقيقها اولاد جمال عبد الناصر . وابنتين ٠٠ خالد يعمل اســـتاذا بكليــة البندسـة ، المهندس عبد الحكيم ويشارك اخاه عبد الحميد في شركة محدودة للمقاولات بعد ان اثر الابتعاد عن العمل الحكومي .

ولم نسبع ان واحدا من هؤلاء قد اصبح في هياة ابيه مسن اسحاب الملايين او انه كون ثروات ، وسكن القصور في مصر ، او الخارج كما يحلو للبعض ، وكان اولاد جمال عبد الناصر ــ دون غيرهم ــ اذا تحركوا ، ، او عملوا ، او سافروا ، فان حركته مرصودة ، وان اى مال يكسبونه لابد ان يكون من اموال الدولة ، ولم يبد مظاهر الثراء على اى منهم ، ، ولم يبد على واحد منهم انه عاطل بالوراثة فكلهم يعملون ، من أجلل توفسيم مستقبل افضل لاسرهم ، وكلهم يستأجرون شاققا يسكنونها ، هم واسرهم ، مثل سائر ابناء الشعب المصرى ،

### ثروة عبد الناصر:

وحتى نقف على الحقيقة والكذب حول ذمة جمال عبد الناصر فاننا لابد أن نعرف موقف الرجل ، ورؤيته للمال ، وللذات الحياة كلهبا .

ولم يعرف عبد الناصر حبه للمال ، أو جريه وراء مظاهر أو متع مهما كانت ٠٠ فهو لم ينفصل عن بيته ٠٠ مكتبه في بيته ٠٠ حياته في بيته ٠٠ الاصدقاء يذهبون الى بيته ٠٠ نلم يكن عاشقا للرفاهية كما أنه لم يكن يستخدم مئات أو عشرات الاستراحات ٠

ومثل هذا الرجل الذى لم تستهوه ملذات الحياة من ملبس او متع، عندما رحل عن دنيانا كانت كل ممتلكاته كما رصدتها الوثائق الرسمية لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه من اسهم وسندات وأموال سائلة ، وقد سجلت جميعها ، وسددت عنها ضريبة التركات شم وزعت على اولاده تقول ابنته الدكتورة هدى :

- « اود حسما لكل جدل أن أحدد مؤيدة بالوثائق ما كان لدى والدى حتى يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ، وهو التاريخ الذى بنتهى عند قصل اسم جمال عبد الناصر لمسئوليتنا جميعا :
- (۱) مبلغ ثلاثة الاف وسبعمائة وثمانية عشر جنيها و ۲۷۲
   مليما في حسابه الخاص رقم ٦٤٢٢٦ / ١٩ في بنك مصر
- (ب) عدد من الاسهم قيمتها رمزية اشعتراها من ماله الخاص مساهمة في بعض الصناعات الوطنية ، وقد ابقيناها باسمه ٠٠ ولقد تمكنت من الحصول على قيمة بعضها كما هو موضح ادناه ، وهذه الاسهم مودعة باسم والدى في بنك مصر ٠
  - مائتا سهم شركة كيما .
- خمسة اسهم شركة مصر للالبان سهم واحد بنك الاتحاد
  - مائة جنيه في قرض الانتاج سند واحد بنك عقارى •
- ستمائة جنيه شهادات استثمار اسهم الحديد والصلب .
- عشرة اسهم شركة النصر لصناعة الاقلام قيمتها الاجهالية
   شانية عشر جنيها وسبعمائة مليم .
- عشرة اسهم بنك الاتحاد التجارى قيمتها الاجمالية واحد وثلاثون جنيها وخمسمائة مليم •

مائة سهم الشركة القومية للاسمنت ● تسعة وثلاثون جنيها
 سندات تأمين \*

(ج) وثائق تأمين على الحياة لم يرد ذكرها في شهادة الانراج الضريبي عن التركة حيث ان وثائق التأمين معفاة من الضرائب بحكم التانون بيانها كالاتي :

- وثيقة بصندوق تأمين الجيش بمبلغ الف وخمسمائة جنيه مصرى .
- وثيقة لدى شركة الشرق للتأمين بمبلغ الف جنيه مصرى زيدت في ١/٥/٠١ الى النين وخمسمائة جنيه مصرى .
- وثيتة لدى شركة القاهرة للتأيين بمبلغ الف جنيه مصرى
   ثم زيدت الى الفين وخمسمائة جنيه مصرى
- وثيقة لدى شركة مصر للتأمين بمبلغ الف جنيه مصرى •
- وثیقة لدی شرکة التأمین الاهلیة بمباغ الفین وخمسمائة
   جنیه مصری •

(د) السيارة الاوستين التي كان يملكها وهو ضابط وتساد بها الثورة في ليلة ٢٣ يوليو ٥٢ ولقد تم تسديد ضريب التركات ورسوم الايلولة والبلدية المستحقة على هذه العناصر وبلغت مائتين وثمانين جنيها و ٦٢٣ مليما ٠

هذا هو كل ماتركه والدى تدعمه الوثائق المرفقة وغير ذلك لم يكن هناك على الاطلاق أى شيء غيره : لامحال ــ ولاعقـار ــ ولا أرض .

وتظل هناك مسالة اخيرة ، وهى تتعلق بسيارات اعطيت لابناء جمال عبد الناصر ولا تشكل امتيازا لانها لم تكن متكررة وانما اعطيت لمرة واحدة ، وكذلك قرار الحكومة بتسديد ما كان عسلى جيال عبد الناصر من ديون .

وتيها يتعلق بهذا الدين الذي سددته الدولة عن والدي بعد رحيله ، وقد حصلت على مسكن استطيع تسديد ما يخصني من هذا الدین وهو مبلغ وتدر اثلاثة الاف وخمسمائة جنیه مصری و ۹۸۵ ملیما وبفوائده اذا کان ذلك هو الاصوب والاکثر ملائمة دفعا لای تاویل ولکی یستقر کل امر فی نصابه ۰

نلك هي تصبة الامتيازات التي يقال أن أسرة جمال هبد الناصر تتمتم بها ، ٠

هذه هى مجمل ثورة جمال عبد الناصر يوم رحيله كما رصدتها ابنته هدى ، وأيدت أقوالها بوثائق رسمية لكل ماذكرته وتبقى قصة الشيكات ٠

### شيكات الملك سعود :

وقصة شيكات الملك سعود ١٠ التى تحدث عنها جـــلال الدين الحمامصى ، بدأت عندما ترك الملك السعودية وسافر الى اليونان وارسل رشاد الحسينى الى القاهرة ليقول أنه يريد أن يبدأ صفحة جديدة مع مصر ١٠ ويحضر ليقيم بها ٠

وطلب عبد الناصر ان يرسن الملك خطابا بذلك يتول فيه أنه بريد الاقامة بمصر لانها مركز اسلامي حتى لايهاجمسة البعض لاستضافة مصر للملك محود ، فالاستضافة هذا لعربي مسلم .

وتم الاتفاق على كل ترتيبات الاقامة ٠٠ وطلب عبد الناصر از يستقبله في المطار سعد زايد معافظ القاهرة ٠٠ ثم استقبله في بيته بعد ذلك ٠٠

وكان صلاح نصر المسئول عن اقامة الملك مسود ، وهو حلقة الاتصال بينه وبين عبد الناصر ٠٠

ورصد الملك سعود مليونى جنيه لمعاونته في استرداد عرشه ٠ وكتب شيكا بالمبلغ باسم صلاح نصر ٠٠ وبعد حرب ١٩٦٧ كان الموقف الاقتصادى سيئا وكانت مصر في هاجة الى عملات صعبة وخاصة بعد اغلاق القناة ، فارسال عبد الناصر صالاح

١ \_ وثائق الكناب

نصر للملك سعود ليقرض مصر عشرة ملايين جنيه واستجاب الملك ، وتم توقيد عروتوكول بين الملك وحسن عباس زكى وزير الاقتصاد على قرض قيمته عشرة ملايين دولار •

ولقد سلم صلاح نصر الشيك الذي كان باسسمه الى وزير الاقتصاد بعد استئذان الملك ٠٠ وحولت كل الشسسيكات على البنك المركزي ٠٠ هذه هي قصة شيكات الملك سسعود ، كما تثبتها وثائق النسك ٠

ولكن جلال المعامص اصر على ان الشهيكات دخلت ف حساب جمال عبد الناصر ٠٠ وذكر ذلك في كتاب اصدره ، وقد اثار هذا النشر ضجة لاتهام عبد الناصر بالسرقة وكان منطقيا ان يسال ههؤلاء انفسهم ٠٠ انه حتى اذا اراد ان يسرق ، الم يكسن امامه الا شبكات من الملك ؟ ٠٠

وعلى كل فقد حول الامر الى الدعى العام الاشتراكى للتحقيق ، وأرسل نتيجة تحقيقاته لمجلس الشعب ، ولكنها لم تنشر حتى اليوم ، ولا يمكن ان يكون في التقرير ــ الذي أعد في زمن السادات وفي ظروف صحيعبة ــ ما يدين جمال عبد الناميسير لان ذمته فوق مسيتوى الشبهات ، كما أنه في نفس الوقت يصعب ان يبرىء التقرير الذي وضع في تلك الظروف جمال عبد النامير ، .

والنتيجة انه لم يعلن حتى الان ٠٠ وســـوف يعضى وقت طويل ، قبل ان ينشر ١٠ ان وقائع المياة التي عاشسها عبد النامس تؤكد انه لم يكن عاشقا للمال ١٠ أن الاسـتمتاع بعلذات الدنيا ، ولكنه سيظل هناك من يشك في ذمته لان هناك اصرار ومصــلحة لجهات معينة في تشويه صورة الرجل ١٠ فالهدف هو القضاء على مبورة جمال عبد الناصر ١٠ والهدف هو القضاء على النموذج الذي مازال الناس يتطلعون اليه ١٠ ثم القضاء على كل منجزاته ١٠ والمواطن العادى في أي نجع من العالم العربي يعرف هدف الحملة الشرسة ومن هم وراءها فيزداد تمسكا بعبد الناصر الفكر ١٠ والعمل القسومي ٠

# قمسة استراحة المعسورة

في البداية حاولوا اخراج عائلته من البيت الذي كان يتيم نيه هو خصصه مجلس الامة لاقامة اسرته بعد رحيله . . واثير الموضوع في مجلس الشعب ، وتحول البيت الذي تسكنه عائلة جمال عبدالناهس في مجلس الشعب ، وكانه هو الذي سيحل مشاكل مصر ، ويبعدد ديونها . وراوه! فية ، فصعتوا بعض الوقت ، ثم قررت الحكومة محب الحرس الجمهوري الذي يقف المام ضريحه كمظهر من مظاهر التكريم ، وكان ذلك ارضاء لجماعة الاخوان المسلمين التي رأت ان تمسفى حددهاحتى على حراسة متبرة الرجل . . ثم اتجهوا بعد ذلك الى المتبرة ذاتها ، و نشرت احدى المجلات ان تضية قد رضعت الهام المحكة تطالب بنقل مقبرة جمال عبد الناصر من مسجده الى مكان آخر ، فقد القام رئيس جمعية كوبرى القبة الخيرية قضية فصد كل من محافظ التاهرة ووزير الاوقاف لطلب نقل مقبرة جمال عبد الناصر . . وقال الاجتماعية برقم ٣٦ لسنة ١٩٥٥ ثم اعبد الشهارها بوزارة الشيئون الاجتماعية برقم ٣٦ لسنة ١٩٥٥ ثم اعبد اشهارها برقم ١٥ السينة . الاجتماعية الشيئة والنتانية الشيئة الشيئة والنتانية والنتانية المورودي الورود والمورود والنتانية المورود والورود والنتانية الخرى . . لاغراضها الدينية والنتانية والنتانية المورود والمورود و

في ٢٥ نونببر ١٩٥٩ تسلبت الجبعية قطعة الارض رقم ١٠٢١ من مراقبة الملاك القاهرة ومساحتها هر٣٣٨٧ متر مربع ، وصدرت موانقة الهيئة الادارية لمجلس بلدى القاهرة هسلي تسسليم الارض بجلستها المنعقدة في ٢٤ اغسطس ١٩٥٨ ، وبذلك اصبحت المساحة المشار اليها في حيازة وملكية الجبعية ،

عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر فى شهر سبتمبر ١٩٧٠ فوجئت الجمعية \_ كما نتول صحيفة الدعوى \_ بالسلطة الحاكمة ، تتوم بحفر متبرة بالطابق الارضى . . لدنن جثمان عبد الناصر . . بدون الحصول على اى موافقة من الجمعية .

، وادى ذلك الى استقطاع اكثر من نصف مساحة هذا الطابق ،

لاقامة المقبرة وملحقاتها من غرف الحرس وخلافه .

وجاء في صحيفة الدعوى: ان استقطاع جزء من الارض الاتامة مقبرة للرئيس الراحل عبد الناصر الجاء على حساب جزء كبير من الاماكن المخصصة للعيادة الطبية ، مما تسبب في ضيق شديد وعجز في مساحة الاماكن الخاصة بها . . مازالت تعانى منه الجمعية حتى الآن .

« ولقد ضاق المكان تماما ٠٠ نتيجة اتساع وازدياد انشبطة الجمعية أصبح المكان عاجزا عن استيعاب المترددين من المرضى على العياة للكشف والعلاج ٠

« أن الجمعية تحوز قطعة الارض المشار اليها ، حيازة قانونية كاملة . . ولها الحق في الانتفاع بهذه الارض .

وبناء عليه ، تطلب الحكم بمنسع تعرض كل من : محسافظ القاهرة ، ووزير الاوتلف ، لجمعية كوبرى التبسة الخسيية في حيازتها لهذه الارض ، مسع الاحتفاظ بكافة الحقسوق الاخرى ، والتى منها الحسق في طلب التعويض ونقسل متبرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الى مكان آخر تدبره محافظة القاهرة ،

ولم يكن ذلك صحيحا ٠٠ فقد خصصت مساحة من الارض لاحدى الجمعيات لاقامة مسجد ، وكان اللواء سعد الدين الشريف احد العاملين في مكتب الرئيس والمقدبين له رئيس الجمعية ولاحظ عبد الناصر اثناء عودته لمنزله اكثر من مسرة ان العمسل يسسير ببطه في المسجد لان الجمعية تعانى من خسائقة مالية وسال سعد الدين الشريف ، ثم تولاه بالانفاق من أموال التبرهات ، وعندما توفي جمال عبد الناصر ، كان هناك أكثر من مُنرة لاقامة مكان لمقبرته ، وتبارى المقتانين في وضع تصميمات للمقبرة ، واختسار البعض مكانا بجوار مجلس قيادة الثورة ، وراى البعض ان تقسام مقبرته في منطقة تخطط لذلك، بمدينة نصر ، او على هضبة المهرم ، مقبرته في منطقة تخطط لذلك، بمدينة نصر ، او على هضبة المهرم ،

ولكن سعد الوين الشريف عرض فكرة أن يدنن جمال عبد الناصر في جزء مستقل من المسجد المجاور لمنزله الذى كان يتابع العمل فيسه باهتمام ، واتفق عليه ، على أن يعاد تخطيط المنطقة باكملها بعد ذلك .

• واقيمت المقبرة في جزء مستقل عن المسجد الذى عرف باسم مسجد جمال عبد الناصر •

وخلال السنوات التاليسة لم يعدد تخطيط المنطقة ، وبذلت محاولات للاستيلاء على مساحة الارض المجاورة للضريح مرة بحجة اقامة دار للمناسبات ، ومرة أخرى لوزارة الحربية ، وغيرها، وتصدى اولاد جمال عبد الناصر في صمت لهذه المحادلات ، وهم الذين تولوا مهمة حراسة المتبرة على نفقتهم ، واصبح الموظفون في الضريح من طرف اولاد جمال عبد الناصر فور أن سحبت الحكومة ، الحرس الحمهدوري .

وكان نشر نبأ التضية مستغزا للناس ، فالحقد والتشيئى لا تكون من الموتى بهذه الطريقة ، فضلا أن يكون هذا الحقد موجها ضد زعيم الأمة المربية بلا منازع . . وتراجمت الجمعية ، وامدرت بيانات تقول فيها أن أحد المحامين لجأ الى القضاء باسسمها دون أن تعرف . . وانتهت القصة ، ولكنها قد تتجدد مرة ثانية في وقت آخر ، اذا نفذت كل سهامهم ولم يجدوا أمامهم الا أن يعودوا لترديد ماسبق أن قالوه .

# استراحة المعمورة:

مجلة « حوار » التي تصدرها منظمة حرية النتافة المالية في بيروت تررت منح الدكتور يوسف ادريس جائزتها السنوية ، وتدرها الني جنيه ، ، وثارت ضجة بين الكتاب والمفكرين في مصر على هذه الجائزة ، متهمين المجلة بأنها ممولة من المخابرات الامريكية المركزية وكان الدكتور يوسف ادريس تد اتخذ موقفا شجاعا بمجرد علمه بالجائزة ، فقد اعلن رفضه للجائزة من المجلة المسبوهة وتدر عبد الناصر هذا الموقف الوطني من الدكتور يوسف ادريس ، وقرر

أن تصرف تيمة الجائزة كاملة الدكتسور يوسف ادريس من السدولة لا من المجلة المشبوهة ، كما ترر منح الدكتور يوسف ادريس وسام الآداب والفنون . . وعندما مات ناصر كتب د . يوسف ادريس :

«الحفاة خرجوا ساعة سماع النبا يسقون نيابا لا يملكون غيرها ، ويلطمون خدودا في ضامرة اولئك الذين لم تصلهم الثورة بعد وكان لهم الامل \* فكنت الامل ، فزعوا في منتصف الليل ، وقاب الامل ، وقد مات الامل ، واصبحت مفرد واصبحت المنيط لاول مرة بلا عبد الناصر ، ونحن لم نتمود ابدا أن نتنفس هواء لايتنفسسه عبد الناصر ، ولا أن نتام الا وتحن تحس انه هناك في كوبرى القبة ولا أن نستقبل الصباح الا على صورة له وابتسامة جهد مخلص آخر في سبيلنا وفي سبيل الحرب \*

المصيبة اننا لا نبكى فيك البطل ، ولا المقاتل الشجاع ، ولا مفجر الثورة ، ان كارثننا المسمع لاننا نبكى فيك قبل هذا كله الحبيب وحبيبنا جميعا الذى كان لكل منا فيه قطعة : وكان له في كل منا قطعة •

مالدكتور يوسف ادريس ليس معاديا لعبد الناصر ولم يغير موقفه و لذلك كان غريبا أن يثير هو قضية استراحة المعسورة المخصصة لاسرة عبد الناصر بمعلومات خاطئة ، ويقول انها ٤٠٠ فدان ، وانها يمكن وحدها أن تسدد ديون مصر ، ولان المقال كتبه يوسف ادريس بالذات، بثقله وموقفه، فقد تلقفته قوى معينة لتثيرضجة حول استراحة المعمورة ، وسلمت اسرة عبد الناصر الاستراحة مورا الى الحكومة ، والمفارقات المغريبة أن أعلن الرئيس حسنى مبارك انها ستتحول الى مكان سياحى .

وكان الدكتور خالد عبد الناصر قد ارسل للاهرام برد على الدكتور يوسف ادريس جاء فيه :

بداية فاننى اود ان اصحح المعلومات غير المسئولة التى استقاها يوسف ادريس من مصدره « المسئول » ليعلم الجميع ان البيت الذى كان يقيم فيه جمال عبد الناصر فى المعمورة هو ملك للدولةوقد خصص لاقامة الرئيس قبل انشاء شركة المعمورةوان مساحة هذا البيت بحدائقه ليست اربعمائة قدان بحال من الاحوال وقد قبت بنفسي بقياس المنزل والحديقة التي تحيط به فوجدت ان مجمل هذه المساحة لا يتجاوز خمسـة افدنة محاطة بسور ، ويبدو انالسيد المسئولصديقالدكنور يوسف ادريس مصاب بعمى الارقام حيث نمت العدادين الخمسـة الى مائة ضعف مسلحاتها الحقيقية اما أذا كان المعنى بالفدادين الاربعمائة المساحات الاخرى من اراض وشواطىء في هذه المنطقة فانسه كان بوسع كاب المقال أن يعرف بسهولة أن هذه الاراضي موزعة بشـكل رئيسي بين جهيين أنجهة الاولى : وزارة الزراعة التي تستخدم بعض العمال الزراعيين في زراعــة مساحات مها نولكه وأيضا تؤجر الاراضي للفلاحين يقومون بزراعتها بالفواكه ولك مساحات مها بشراء جوافة منه! في احدى السنوات السابقة .

الجهة الثانية ــ وزارة الدغاع التي تستخدم بعض هذه الأفدنة في اغراض خاصــة بهــــــا .

ومن هنا فاننى لا استطيع التبرع لمسداد دبون مصر باموال او اراضى لا امتلكها وتمتلكها وزارة الزراعة ووزارة الدفاع كما انه لا يمكن المسلماح لمعاول الهسدم ان تمس ببيتا كان بقيم فيسه جمال عبد الناصر باية حجسة كانت فنحن دولسة التاريخ العربق المى يحترمها العالم أجمع من خلال حفاظها على تراثها .

ففي هذا البيت عاش جمال عبد الناصر والتقى بزعماء المالم وخرجت منسه اخطر القرارات التي غيرت مصبر مصر والوطن مربى بل وامتد تأثيها الى المالم كله .

ولاشك أن معرفة د. يوسف أدريس لهذه الحقائق كانت ستكفيني مشسقة كتابة هسذا الرد .. وبعد هذا التعمديع ، الواجب ، يلزم أن أضيف الى معلومات الدكتسور بعض الحقائق فقد أصدر مجلس الامة قانونا بأن يكون هذا البيت لعائلة جمال عبد الناصر مدى الحياة يعود بعدها للدولة المصربة وأنى أعتبر هسذا القرار تكريما لعائلة جمال عبد الناصر بمسئولية المحافظة على هذا البيت من أن تبتد اليه معاول الهدم والتخريب .

واصدقك القول انه لو كان هذا البيت ملكا شخصيا للاسرة مافكرت في ان تمس ولو عرضت عليها كنوز الارض حتى وان ماتت جوعا لاننا كوطنيين نقــدر تراث هــذا الوطن وتاريخه تقديرا عاليا يسمو فوق ارقام الجنيهات او الدولارات . واظن اننى لست بحاجة الى ان اذكر الدكتور بخطورة هذا المنطق الذى تبناه في مقاله والذى يمكن ان يؤدى بنا الى مشروع جديد لتاجير هضبة الاهرام او طرح جانب من قلمة صلاح الدين للبيع في مزاد علني . . واذا كان د. يوسف ادريس يرى ان بيتا اقام فيه عبد الناصر نقــل اهميتــه

التاريخية بالنسبة للاجيال القادمة عن اهمية بيت جوته بالمانيا أو دار بن لقمان بالمنصورة فاعتقد ان الملايين من أبناء مصر والوطن العربي لا توافقه على ما يراه .

واخيرا احب أن أقول أصديقى الدكتور يوسف أدريس بكل أعنزاز وقوة أننى أحمل نفسى مسئولية الحفاظ على تراث جمال عزد النامر بنفس القدر الذي يجب أن نتحمل به جمعا مسئولية الحفاظ على تراثنا وتاريخنا حتى لا نكون أضدوكة للاجبال القادمة .

#### التنازل عن الاستراحة:

وكان يبكن أن يكون في هذا الخطاب الاينساح الكافي حول الاستراحة ومساحتها ، ولكن البعض انتهز مرصة الرد لكى يحور موضوعة ، فما كان من السيدة الجليلة حرم الزعيم الان ارسلت الى الدكنور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب رسالة تعلن فيها تنازلها عن بيت المعمورة قالت فيها : «١»

تابعت بهزيد من الاهنمام الحوار الدائر حول الاستراحة المخصصة لاستخدام عائلة الرئيس جمال عبد الناصر في المعمورة بالاسكندرية .

واود ابتداء ان اضع المام الكل بعثم، الحقائق المتصلة بهذا الموضوع حتى لا نتوه عن اصول المسائل ، ونخلط - ان عمدا او بحسن نية - بين منابع النهر ورواذد •

۱ ــ ان هذه الاستراحة . . كانت ولم تزل ــ مملوكة للدولة وكان جمال عبد الناصر يدفع عنهــا ايجــارا شهريا وفق ما اودعناه من وثائق في مجلسكم الموقر عام ٨٢م . ٢ ــ ان الحوار الدائر حاليا موضوعه قطعة ارض مساحتها خمسة اقدنة تقــع داخل اسوار استراحة الرئيس بالممورة وليس اربعمائة فدان على النحو الذي يدعبه

١ ــ لم تقرآ الرسالة في مجلس الشعب ولم ترد في المضبطة كما لم يلغ
 مجلس الشعب قرار مجلس الامة بتخصيص الاستراحة لاسرة الرئيس •

البعض كذبا وافتراء • وكل مازاد عن هذه الافدنة الخمسة موزع ملكيته بين وزارات الدولة • وليس العائلة جمال عبد الناصر عليه اية حقوق ولا لهم فيها منافع •

٣ ـ ان مساحة ارض هذه الاستراحة ـ وهى لا تتعدى الافدنة الخمسة ـ فرضنها مقتضيات الامن الخاصة برئيس الجمهورية في ذلك الوقت،حيث بنى هذا المنزل فيمنطقة كانت نائية تحوطها المزارع ويعض المواقع العسكرية ، وشاطىء لم تكن يد التعمير قد امتدت له على النحو الذى نعرفه اليوم بشاطىء المعمورة .

٤ ـ ان الترتيبات المتصلة بتنظيم حياة اسرة الرئيس جمال عبد الناصر من بعد
 رحيله قد صدرت عن مجلس الامة بالقانون رقم ٧٧ الصادر قي ٢١ اكتوبر ١٩٧٠ .

ومن البديهى ان تلك الترتيبات هى تحت تصرف الشعب مهذلا فى مجلسه النيابى الذى يمارس دوره التشريعى وفق تقديره ، تطبيقا للقاعدة الاصبلة \* ان من يملك حق المنع \*

(°) وقبل ذلك كله فلا يجب أن يغيب عن أحد أن مجلس الامة قد قرر تخصيص هذه الاستراحة لاسرة الرئيس جمال عبد الناصر من بعد رحيله • فكل مخاوفه اذن للزج باسمه في هذا الموضوع مردود عليها سلفا بأن ما تقرر كان لاحقا على تاريخ انتقاله الى رحاب الله •

ومن بعد وضع النقاط على الحروف انتقل الى وجهة نظرى في الوضوع • وفي المتصال شديد فاتنى لا استطيع ان الصور مرقفا تقف فيه المائلة التى تحمل اسم جمال عبد الناصر في سبيل ما قد برنثى فيه مجلسكم مصلحة عامة • لقد وهب جمال مبدالناصر شعب مصر المربى المعظيم هياته كلها حتى آخر نفس فيها — من قبل ثورة ٢٣ يوليو 1907 وبعدها — مناضلا من اجل تحقيق امائيه القومية ، وكانت مبادئه ترجمة حية المال التى تجيش بها صدور المواطنين في هياته ومن بعد رهيئه •

لقد قدم جمال عبد الناصر كل فكرة وكل جهده وكل وقته من أجل أسعب مصر . وقايل من ذلك كله كان مناحا لماثلته . ولكن جمال عبد الناصر شاء أن يعيش حيساته رسالة عظيمة من أجل شعب عظيم .

وترتبيا على ذلك غاننى اعلن لمجلسكم الموقر ــ بغير تردد وباقتناع كامل ــ عن ننازل اسرة جمال عبد الناصر عن الحق الذي شرفت به لمسئوات بأن تبقى في المنزل الذي وضمة مجلس الامة تحت تصرفها في المعبورة . واظننى فى ذلك اعبر عن القرار الصحيح الذى كان جمال عبد الناصر ببادر ماتخاذه لو انه كان في موقفي .

اما نيما يتملق بالحولات الشرسة التي تموض لها جمال عبد الناصر عبسر سنوات مضت ، محاولة استغلال قانون مجلس الامة رقم ٢٧ قسنة ١٩٧٠ ، نيكليني ان اسجل امامكم اننا تبلنا قرار مجلس الامة الموقر على اساس انه رفية كريمة لترتيب حياة الاسرة من بعد رهيل جمال عبد الناصر ، وتقدير من المجلس نعتز به ، ولكن اسرة جمال عبد الناصر الذي استشهد من أجل القومية والكرامة المربية ليست على استعداد لان يحال البعض تحويل تلك الزغية أو ذلك التقدير الى معاير للنيل من كرامتها .

ان كل ما ارجوه منذ رهيل الرئيس لم يكن منزلا في المعبورة وانما ان يوفر في مكان الى جانبه في جامع جمال عبد المناصر حين تنفذ ارادة المله عز وجل .

راجية من السيد رئيس المجلس المؤمّر آيداع هذا المغطاب مضبطة المجلس مع شكرى وتقديرى .

### رسالة من ابنتــه:

اعتذر الدكتــور يوسف ادريس ، وكتب متــالا هن الســيدة العظيمة حــرم الرئيس ، وكان من المغروض أن ينتهى ملف هــذه القضية بهذه الرسالة التى تعلن تنازل الاسرة عن الاستراحة بل وتسليم الاستراحة فعلا ، التى كان جمال عبد الناصر يدفـــع عنها ايجارا شهديا يخصم من مرتبه قدره ٢٥ جنيها ، وهو ليس مبلغا تافها اذا عرفنا انه تحدد ويدفع منذ ما قبل قيام شركـــة المعورة ، ، اى منذ أكثر من ربع قرن ،

ولكن الذين انتهزوا فرصة اشعال هذه النيران ، لتصفية حساباتهم مع جمال عبد الناصر لن يهداوا .

وكانوا من قبل قد اثاروا قضية مخصصات اسرة عبد الناصر ؟ وفي عام ١٩٨٣ ، ارسالت الدكتورة هدى عبد الناصر رسسالة الى المستشار ممتاز نصار عضو مجلس الشعب الذي تبنى القضية . . ولكنه لم يشر الى هذه الرسالة ، كما انه لم يشا أن يخطر بها فيما بعد

حزبه الذى جعل مهمته الاولى الهجوم على عبد الناصر وثورة يوليو . . الرسالة التى اشار اليها المستشار ممتاز نصار تاريخها ٧ مبراير ١٩٨٣ وقد جاء ميها :

خلال السنوات الاخيرة امتنعت عن الخوض فى طوفان من الجدل الذى حفلتبه الصحف وغيرها من وسائل الاعلام فى مصر ، الى الحد الذى كان معه توضيحانلبعض الوقائع المتصلة بوالدى ــ في احدى المرات ــ استثناء لا يقاس عليه .

وام يكن ذلك — علم الله — عن قلة اهتمام ابنة باسم ابيها ، او عن ساعبة ازاء ما يجرى فى وطن اعطاه جمال عبد الناصر شبابه وحياته ، عمله وعمره ، فلم الملك اكثر من ذلك فى غية فرصة حقيقية للنصحيح ، ولا كان فى طاقتى شىء اواجه به حملات غير مبررة ثم انها ظالمة فى حق مقاتل وشهيد مصرى لا يختلف احد فى الدنيا على حجم اخلاصه وعطائه ، ولا على قيمة اسهامه فى التاريخ المعربي المعاصر ، ولا لمي انه اصبح بعد رحيله – مثلما كان فى حضوره – رمزا وتجسيدا لاعظم آمالوطموحات المه العربية .

وفى كل الاحوال فلقد كان اعتقادى ان والدى ليس ملك اسرنه وانها هوملك شعبه وامته ، وعليهما وعلى التاريخ تقع مسئولية التصحيح واحقاق الحق ووضع كل امر في مرضعه الصحيح .

ولم نكن ممارسة حق الشكوى واردة مهما كانت الضفوط . فاول ما يخطر على البال . في شمانها هو التساؤل : ومن الشاكى ؟ ولمن الشكوى ؟ وقد عاش جمسال عبد الناصر ثائرا ورحل مناضلا ، وليس لاحد بعده سـ ولا اقرب الناس اليسسه سـ ان متقدى إ باسمه او نيابة عنه بشكوى لمخاوق مهما كان .

لكننى في الشهور والاسابيع الاخرة لاحظت عودة الى الزج باسم جمال عبدالناصر في صدد ملابسات ليس من شاتى ان اخوض فيها رغم اعتقادى ان أدمم جمال عبدالناصر قد المدم في هذه الملابسات المؤسفة اقحاما ليس له ماييرره الا أن يكون ستارا لمآرب واهواه بعرفها اصحابها • وكانت آخر هذه الملابسات في مناسبة مناقشة مزمعة في مجلس الشعب لمنصصات اسرة جمال عبد الناصر استغلتها بعض الصحف مرة اخسرى

بناول اعلامى يجىء فى توقيت يصيب ان تخطىء حقيقة مقاصدة ، وهى النيل منجمال عبد الناصر ، والرغبة فى التغطية على تجاوزات آخرين ، واتخلت هذه الصحف فى ذلك اسلوبا ينصف فى اقل نقدير بالتهويل وعدم التحديد ليترك \_ عن عهد \_ لشطحات الخيال مساحات واسحة .

وعكفت على استقبال الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع رايت ان اكتب لكم ، وقد نفيت المظروف ، كى اضع بعض المتقاط على المعروف في أمر استيازات التي قبل ان اسرة جمال عبد الناصر تتمتع بها .

وبالتأكيد فان هناك بعض الامتيازات ، لكنى اسمح لقعسى بان انبه ذاكرة الكل الى ان هذه الامتيازات قد تقررت بواسطة مجلس الامة في اعقاب إرهيل والدي وكبادرة حفاوة شعبية ورعاية كريمة لاسرته .

#### وكانت هذه الامتيازات تنحصر في ثلاثة اشباء:

- (۱) معاش شهرى مساو لرتبه وقدره اربعمائة وواحد واربعون جنيها ومخصصاته كرئيس للجمهورية وتبلغ خمسمائة جنيه مصرى في الشهر وهسادا هو المبلغ الذي تعيش عليه والدتي وتبقي به بيته مفتوها .
- (۲) ثم مقر منزله بمنشیة البکری وخدماته ، وقد خصیص اوالدتی وابنانه مدی الحیات علی اساس تحویله بعد ذلك الی متحف .
  - (٣) ثم استراحة المعبورة في الاسكلدرية .

واسمحوا لى ان أوجز الحقائق المتصلة بهذا الموضوع ووجهة نظرى غيه على النحو التالى :

اولا: ان مجلس الآمة قد قرر هذه الامتيازات بعد رحيل والدى ، فك للمحاولة اذن للزج باسمه في هذا الموضوع مردود عليها سلفا بأن ما تقرر كان لاحقا على تاريخ عودته الى رحاب الله ،

ثانيا : سبق ان اثير موضوع امتبازات اسرة جمال عبد النساصر في مجلال الشعب بعد رحيله بحوالي اربع سنوات • وتوجهت يومها الى السيد / حسن كامل رئيس الدبوان الجمهوري في ذلك الوقت معترضة على اقحام اسم والدى في هذا المرضوع ومطالبة بتخفيض هذه الامتيازات .

لائنا : أن مقر منزل والدى ببنشية البكرى والمقصص لسسكني والدنى ، واستراهة المعودة ، نعت تصرف مجلس الشعب في أى وقت يراه ، وأذا بلغت الامور هذا الحد فاننى ساترك لها بيتى تنزل فيه مهما كانت العقبات ، وألى أن ننمكن من تدبير مقر ملائم لها .

رابعا: أننى أعلن عن تنازلى عن حصتى الشرعية في معاش والدى الذى قرر مجلس الامة في حينه \_ وبصغة استثنائية \_ أن ينتقل الى اولاده بعد حياة والدنى \_ اطال المله عبرها . لان المحكمة من هذا القرار الذى صدر حين كان اخوتى تصرا وفي المراحل الدراسية المختلفة قد انتفت بعد أن تخرجنا في المجامعات واصبح لكل منا عمله وحياته .

خامسا: فى ظل الظروف الاقتصىلية السائدة الان فقد ترون ملائمة المبلغ الذى تصرفه والمدتى شهريا والسابق الاشارة البه والذى تميش عليه حاليا ، وذلك الاسباب الآتية :

۱ ــ اننى لا اظن احدا منزها عن المفرض يقبل لقرينة جمال عبد الناصر ان تعبش معتمدة على آخرين ــ ولو كانوا ابناءها ، وما يعنينى هنا ــ بغير لبس ــ هو الجانب المعنوى .

فلقد تركها جمال عبد الناصر امائة في عنق شعبه ولم يحاول حتى ان يؤمن لها من بعده حياة ، وقد قضتها راضية في صمت في ظل زوج كان لامته وقشعبه المكان الاول في نفكره ومشاعره ، في همة وفي المله ،

٢ ... ان والدتي ليس لديها اية ممتلكات شخصية تدر لها دخلا .

ومن بعبد الحقائق اصبل الى تعليق لعله يكون واضحا فى زمان غلبت عليه الاعتبارات المادية .

فيجلس الامة قد قرر هذه المخصصات لاسرة جمال عبد الناصر فور رحيله ولى وقت كنا فيه جميعا لاتكاد نعى ما يحدث من حولنا من هول وعصف المفاجاة . وتقبلنا قرار المجلس ولم نزل على أساس أن هذه المخصصات رموز تقدير شهب لرعيمه وامة لبطلها ، ومظاهر تكريم لنضال مشترك للاثنين ولعصر من اعظهم عصورهها .

ولكن في الوقت الذي فيه يشن الكل حملات ضارية اســتبيح فيها التاريخ واستبيحت فيها امجاده ، فان اسرة باعث الكرامة العربية ليست على استعداد لان تتحول الرموز ومظاهر التكريم الى معاير النيل من كرامتها .

ولقد كان والدى يعى تماما مدى ضراوة المعركة الاجتماعية والسياسية التى يخوضها لصالح القطاعات العريضة لشعبه ، واذكر قوله لى قبل عام من رحيله : « ان هذا المنزل ملك للدولة ، والاثاث فيه عهدة ، ويجب ان تتوقعوا كل الاهتمالات بها فيها ان تجدوا انفسكم يوما في الشارع » .

واننى اكتب هذا الخطاب بصفتى الابنة الكبرى لجمال عبد الناصر عشت معه وعملت معه ، وفهمت مبادئه ، ورايت مدى التزامه بها وتقديسه لها ، حتى اصبحت جزءا منى اقتناعا والتزاما ، واوجهه لكم بوصفكم عضوا في مجلس الشمب تجمعون بين المددة والاستقلالية ، راجية التكرم بايداعه مضبطة المجلس .

#### الحملة المستمرة:

لم تنته الحملة بعد ٠٠٠

نسوف يطالبون بمنزل الاسرة ٠٠

خدد طالبوا في البداية بمتبرته . . ثم طالبوا باستراحته ، وسيأتي الدور على منزله .

وهناك ملايين في عالمنا يمكن أن يتيموا تصورا لزوجة جمال عبد الناصر ، ولكنه من الجحود ، الا تقيم في منزل تملكه الحكومة المعربة .

وستظل المعركة مستمرة ، لان هناك من يريد استمرادها وهم لا يطالبون بتكريم اسرة عبد الناصر ، أو تخليد ذكراه ، أو انشاء متحف للثورة ، أو تمثال لزعيمها ، ولكنهم يطالبون بطرد زوجته من منزل تملكه المحكومة .

# مــن حـارب في اليمــن

من المتارنات المضحكة ان الذين لايطون من الهجرم هسلى المعرب لانهم لايدعمون مدر ولايمدون لها في ازمتها يد المعونة ، هم انفسهم الذين لايملون من الهجوم على جمال عبد الناصر لاته دعم العرب ، ومد لهم يد المعونة في ازماتهم ، مكانهم يستنكرون الا يتوم الحكام العرب بنفس ما قام به جمال عبد الناصر ،

ودور مصر العربى مازال موضع هجوم ، وان كان قد خفت تليلا ، بعد ان امتدت الايدى ذات يوم تحاول اقتلاع مصر مصحن ارضها العربية ، وتخلع عنها عروبتها ، ، رهى معركة لم تستمر طويلا ، وان كان قد شارك فيها كبار الكتاب ـ الذين انهالوا أرضا على عبد الناصر ـ حيث لم تلق هذه الحملة الا الازدراء من المواطن العادى ، الذي يعرف ان ابسط مصالحه واكبرهـا يرتبط باحته العربية التي بشاركها اللغة والارض وطموحات المستقبل كما شاركها معارك الماضي كلها ، ولم يكن لجمال عبدالناصر فضل اكتشاف عروبة مصر ، فمصر عربية من قبل عبد الناصر ، ومن بعده ، وربحا كانت اسهامات عبد الناصر الجوهرية ، انه اعاد بعث القومية العربية . وو جه الاستعمار الذي كان يتعامل مع العالم العربي على انه كم مهمل ممزق ،

ولابد ان ننظر الى خريطة العالم العربى قبل جمسسال عبد الناصر حيث كانت الغالبية العظمى من اقطاره سربما فيهسسا مصر سرمستعمرات .

وعندما رحل جمال عبد الناصر ، كان الاستعمار قد حمل عصاه على كتفيه ورحل من جميع الاقطار العربية ، وكانت بداية مواجهة الاستعمار اعلاميا بخلق التيار المعادى له افتتاح اذاعة صوت العرب في اوائل يوليو ١٩٥٤ مع توجيه محدد ، بأن تواجها لاستعمار الجاثم على صدر الامة العربية .

ومع مرور السنوات ، المبع صوت العرب وسيلة ثهرة مسر للاتصال بالشموب العربية ، ورصدت بريطانيا ٢٥ مليون جنيسه استرليني للتشويش على صوت العرب ، وكان المواطن في اتمي مكان من المالم العربي لايشتري الراديو الا لأن به صوت العرب ، كما كان سماع صوت العرب جريمة تعاقب عليها بعض الحكومات. وقاد عبد الناصر بعد ذلك معركة ضد الأحلاف العسكريسسة الني تهدف لربط العالم العربي بعجلة الاستعمار ، وكانت اشد معاركه ضراوة ضد حلف مغداد .

وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر التهبت الامة العربية كلها مع مصر ، وفجرت أنابيب البترول ، وقطع العرب بترولهم عن الدول المعتدية ، وهددت مسالحها في العالم العربي ، واجتاحت المظاهرات العارمية الدول العربية حتى التي كانت تحت سيطرة الاحتيال .

وقاهت المظاهرات في سوريا ولبنان وليبيا وقطر والبحرين ، والكويب ، والامارات ، والمغرب وتونس ،

كانت معظم الدول العربية تقسيع تحت سيطرة الاستعمار الاجنبى ، وبمساندة ثورة مصر المادية والمعنسوية تحريرت ، وعاش عبد الناصر أعياد تحريرها ، وسساهم في الاحتفال ببعضها ، بل بدعمه تامت ثورات تحرير في بعض الدول العربية . . في العراق وفي ليبيا ، وفي اليمن ، وغيرها من أقطار الوطن العربي .

كان لاسهامات عبد الناصر أذن دور لا ينكر وأحد في معسارك الشيعوب ونضالها ضد توى الاستعمار .

## رؤية نضالية:

عندما ضربت اذامة القاهرة اثناء العدوان الثلاثى ؛ اعلنت اذاعة عمان « هنا القاهرة » وقالت اذاعة دمشق « هنا القاهرة » وكانت عمان قدد طردت الجنرال الانجليزي جلوب قائد الجيش ؛

وعندما حشدت تركيا حشودها على حدود سوريا ، بادر عبد الناصر بأرسال قوات مسلحة الى سوريا لحمايتها .

وعندما هددت الكويت ، ارسل عبد الناصر توانه لتحمي استقلال الكويت ،

وجاءت سوريا تطلب الوحدة مع مصر عبد الناصر الذي تجسد فيه آمال الامة العربية ونضال شعوبها .

وقال المجلس الثورى بضرورة الوحدة ووافق عبد الناصر على الوحدة يوم ٢١ نبراير ١٩٥٨ وقامت أول وحدة دستورية بين دولتين عربيين في العصر الحديث بارادة شعبية كاسحة وقال بن جوريون أن اسرائيل أصبحت بين فكي كسارة البندق ، بعدها بشهور قامت ثورة العراق وسقط رجل الاستعمار البريطسساتي نوري السعيد ، وسقط معه نظامه بالكامل ، وتآمر الاستعمار على الوحدة ووقع الانفصال في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ م .

ولكن سوريا ظلت فى قلب عبد الناصر وضميره ، كما ظلل هدو فى قلب الشبعب السورى ، وفى ضميره وحاول الشبيعب السورى ان يعيد الوحدة اكثر من مرة مع عبد الفاصر ،

لم يشهد التاريخ الحديث نترة تقارب بين الشهب العربى في جهيع اقطاره مثل سنوات عبد الناصر ، حيث عاشت الوحدة المل الجماهير ، وفي وجدانها ، وكان عبد الناصر يرى ان الخلافات بين الحكومات العربية هي نتيجسة الصراع الاجتماعي في الواقع العربي، وان وحدة الهدف قائمة عند القواعد الشهبية ، كما ان الوحدة لايمكن ان تتم فرضا لان الاهداف العظيمة للامم يجب ان تتكافأ اساليبها شرفا مع غاياتها ، وأن أي حكومسة وطنية في العالم العربي تمثل ارادة شعبها ونضاله في اطار الاستقلال الوطني هو خطوة نحو الوحدة لانها ترفع كل سبب للتناقض بينها وبين الامال النهائية في الوحدة ، وأن أي وحدة جزئية في العالم العربي تمثل ارادة شعبين واكثر هي خطوة وحدوية متقدمة تقرب من يوم الوحدة الشاملة وأن الجمهورية العربية المتحدة وهي تؤمن بأنهسا

جزء من الامة العربية لابد لها ان تنقل دعسوتها والمبادىء التى تتضمنها لتكون تحت تصرف كل مواطن عربى ، على الا تدخل طرفا فى المنازعات الحزبية المحلية وأن عليها مسائدة كل حركة شعبية وطنية وأن تفتح مجال التعاون بين الحركات الوطنية التقدمية .

وعندما رحل جمال عبد الناصر كان المالم العربي كله ملتفا حوله .

وحزن عليه كل العرب ، وبكاه الشعب العربى بأكهلسسه ، وشارك كل العرب شعوبا ورسميين في جنازته ، . وكانت الجامعة العربية الرسسمية تتوسط قلب القاهرة ، كما تتوسط مصر قلب العالم العربي .

ولم تكن رؤية جمال عبد الناصر لنضال الشعوب العربية التوالا كانت اعمالا .

## تحرير اليهن:

وهذا مايوملنا الى التغنية الهامة ، وهى حرب اليبن . نعندما قامت تورة اليمن ، فى ٢٨ سبتببر ١٩٦١ ، طلبست الى مصر معاونتها .

وكان السادات مسئولا عن اليمن والخليج العربي . . وكاتت الجمهورية العربية المتحدة اول دولة تعترف بالنظام الثورى الجديد في اليمن ، الذى سيخلص الشمب من حكم الامامة وينقله من ظلمات القرن التاسع عشر ، ويضعه على مشارف القسرن العشرين . ولم تكن هناك بشاعة حكم ، افظع مما في اليمن . . حيث يتولى الامام كل شيء . . والشعب يئن تحت وطأة الفاقه ، والحرمان ، مسسن التعليم ، والعلاج ، والخدمات كلها ، فالامام هو الدولة كلها . . وهو كل الوزارات والادارات . . ولا احد يعرف عما يدور داخل اليمن شيئا ، حتى ان مصر عندما ارادت معرفة معلومات عن اليسن معد ثورتها ، وقبل التدخل لم تجد الا لدى السفارة الامريكية تقريرا اعده احد السفراء الامريكيين عمره ربع قرن .

وطلب النظام الجديد ، والشرعى من الجمهورية العربية المتحدة ان تضع مبادئها في نصرة الشعوب في التطبيق ، بأن تساند ثورة اليمن الوليدة ، خامة وأن بعض التوى بدأت حرب التدخل ضد النظام الجديد .

واجتمع مجلس الرياسة لبحث هذا المطلب ، ووافق الاعضاء جميعا على ان مصر لابد أن تساند اليمن في ثورتها ويقسول حسن ابراهيم أن أحدا من مجلس الرئاسة لم يعترض مسلم الاطلاق ، فكانا وافقنا ، بما نينا كمال الدين حسين ، وايدنا مسماندة ثورة اليمن ، واأوقوف الى جانبها الى أن تسيطر على مقاليسد البلاد ، فلم يكن تواجد الجيش المصرى في اليمن أذن قرارا فرديا من عبد الناصر ، وارسات مصر كتيبة واحدة ، سافرت على طائرة مدنية ذات ليلة ، ومعها جهاز لاسلكي واحد ، للاتصال ، وعدد من الدنيين .

وخلال اربع سنوات كان هناك من يهمه الاجهاز ملى شورة البهن ، والتضاء عليها وكانت الثورة قد اشنعلت في الجنوب اليمنى نطالب ايضا بطرد الاستعمار البريطاني من عدن ، وقد اطلقت رصاصتها الاولى في اكتوبر ١٩٦٤ .

وعززت مصر تواتها في اليمن لكي تسيطر الثورة على اليمن ، وتتلق ايضا المستعمر البريطاني في الجنوب حتى يرحل . . فقد كان تحرير اليمن الجنوبي من الاستعمار البريطاتي عملا لا يتل. اهمية عن تحرير اليمن الشمالي من الاستعباد الامامي .

وكان الذين يقاتلون فى أليمن هم جنود مصريون الى جساتهم السقائهم اليمنيين ، وفى الجبهة الاخرى كانت بقسايا المول التبسائل الماجورة من النظام الامامى ، والاهم من ذلك الجنود المرتزفسة ، الذين جمعوا من كل انحاء العالم ليحاربوا نظير المال ، الى جانب توات الامام البدر وعمه الحسن الذى عاد من رئاسة وقد اليسن فى الامم المتحدة ليقود عمليات التدخل عندما كان البدر مازال مختلبا

وتردد أنه قتل أثناء اقتحام قوات الثورة لقصره والاستبيلاء على الحسسكم .

وخلال الحرب انتتلت اليمن من المترون الماضية الى العمر الحديث انشىء فيها جهاز للدولة الأولمرة ودرب وسلحجيشيمنى والميمت المدارس والمستشفيات والمصانع لاول مرة ودخلت الكهرماء وعبدت الطرق واطيح بالنظام الاملمى الرجعى والميمت جمهودية في اليمن وتحرر اليمن الجنوبي وسيطر العرب على باب المندب ونكنوا من اغلاقه خلال حرب ١٩٧٣ في وجه العدو الصهيوني .

وكانت هناك توات مصرية لم تشسارك في الحسرب ، أو كانت مشاركتها رمزية ، ، كالدفاع الجوى ، والتوات ، الجوية ، والمدرعات ومع ذلك نقد كان عبد الناصر حريصا على السلام في اليبن ، وعقد عدم الاقتتال ، حرصه على اسنمرار الثورة والنظام الجديد ، وعقد اكثر من اتفاقية للهدنة نقضها المكيون وفي اغسطس ١٩٦٥ بالار عبد الناصر بصحبة زكريا محيى الدين بالذهاب الى جسدة دون حساسيات لوضع حد للحرب ، وانتهت الزيارة باتفاق ينص على ان تسحب مصر قواتها خلال عام .

وعهد الى ممثله الشخصى الدكتور حسن صبرى الخولى بان يتابع الاتفاقية مع السعودية قال لى الدكتور الخولى فى حديث مسجل أنه كانت لديه تعليمات محددة ، أن يؤجـــل فى الاتفاق ، حتى لا يخرج آخر جندى مصرى من اليمن الشمالـــى الا بعد جلاء الاستعمار البريطانى عن الجنوب .

مقد كان الوجود المصرى في الشمال هو القوة الدائم اللحركة الوطنية الثورية في الجنوب ، وهي أيضا التي تهده مكل الطاقات .

كانت مساندة حركات التحرير الوطنى ومقاومة الاستعمار على كل شبر من الارض العربية هدفا أساسيا لدى هبد النامر . . لذلك فانه سيظل رغم الحملة في مساندة شعب اليمن في التحرر من النظام

الامامي من أبرز أنجازات عبد الناصر ، وهو غضل يذكره له جميع أبناء اليمن شماله وجنوبه ، الذين كرموا ذكرى عبد الناصر ، بل وكرموا كل الجنود المصريين الذين شاركوا في معارك التحرير الكبرى. ولم يكن من المكن أن يترك الاستعمار عبد الناصر لكي يتيم تنمية حقيقية لذلك كان تحرير الارض العربية هو الحد التلاع لحمايه منجرات الشعب المصرى في الداخل .

و في المحصلة الفهائية لعرب اليمن فقد انتمرت الحمهورية؛و تحرر الشعب اليمنى وتحرر باب المندب وسيطر العرب على مدخسل البحر الاحمر وخسرت مصر ١٠ الاف جندي استشهدوا على ارض اليمن خلال خمس منوات في معارك لتحرير اليمن ، واقامــــة الجمهورية، ومساندة الثورة وكان عدد سكان مصر ٣٠ مليونا ، ولقد خسر محمد على ١٨لاف جندي في حربه بالجزيرة العربية التي لم تحقق شيئا ، ولم يسـاند احدا ، وكـانت رغبة في التوسـاع وكان عدد سكان مصر ثلاثة ملاين ودنعت مصر في معسارك اليمن ٣٠ ملبونا من الحنيهات ، من اقتصادها المرهق ، تنفيذا لاهداف آمنت بها ، ولشيعارات رفعتها ، وعملت جادة على تحقيقها ، وتحمل الاتحاد السوميتي ثبن السلاح كاملا ، كما تحمل ايضا نفقات نقل القوات وهكذا مان عبد الناصر لم يندمم الى القتال في اليمن ولكنه ارسل قوة محدودة لمساندة ثورة الشبعب اليمني ، والذين حولوها الى حرب هم الاخرون الذين لايهاجمهم أحد . . فهم الذين واجهوا الثورة ، وهم الذين حولوا هذه المساندة الى حرب ، وحولوا الكتيبة الصغرة الى جيش كبير.

ولم يكن عبد الناصر راغبا في العرب ، بل كان عريصا على السلام ، وكان الملكيون يصرون على أن يتغوا في وجه عجلة التاريخ وأن يوقفوا التطور ، ولكنهم لم ينجحوا ، وانتصر الشعب اليمنى وماثنت ثورته ، ومازالت رخم اختلاف الحكام ، تحمل للشمسعب المسرى وتائده كل الحب والتقدير ،

ويقول د • حسن صبرى الخولى فى حديث خاص : ان عبد الناصر عندما اختاره مسئولا عن اليمن وضع امامه عددا من التضايا بوضوح:

- أن مصر ليست لها مطامع في اليمن ، هدفها الوحيد هو دعم الشعب اليمنى وتأكيد رغبته في التضاء على التخلف ، وأن يعيش حياة حضارية ، ، كأي شعب آخر ،

ــ انه لابد من الحفاظ على العلاقات الودية الطيبة التسى كانت قائمة باستمرار بين الشعبين المصرى والسعودى بقسدر الإمكان .

ــ ان القوات المسرية ان تعود من اليمن الا بعد أن تتأكد من مسالتين اسماسيتين :

الاولى: أن يتوم فى اليبن حكم وطنى يرضى عنه الشعب اليبنى الثانية: أن يخرج آخر جندى بريطانى من جنوب اليست ويتحرر الجنوب اليمنى الذى كان محتلا باستعمار بريطانى .

كان عبد الناصر يتلقه نقد جندى مصرى في اليمن ، ويريد وقف الخسائر في الارواح ، ووافق على أن تبددا اتصالات هادئة مسع السعودية ، وكانت الكويت قد أبدت رغبتها في التوسط لاتهاء النسبزاع .

سانر الدكتور الخولى الى الكويت وامضى مايترب من ثلاثة اشهر في لقاءات مع الدكتور رشاد فرعون المثل للملك فيمسل بميدا عن العاصمة الكويتيه ، وكان يحضرها الشيخ مسباح الاحمد وزير الخارجية الكويتي ، وانتهت اللقاءات بسلفر الدكتور الخولى الى جدة وثم التمهيد لتوقيع اتفاتية جدة ،

كانت بداية تدخل مصر في اليبن كما يتول الدكتور الغولى بمعاونة صغيرة ، طائرة حربية واحدة تحمل اللواء على عبد الخبير ويضعة جنود كحرس خاص له ، وجهاز لاسلكي ويرانقه حمري مبري الرحمن البيضائي ، وانتهى الامر بسهعين الله جندي مصري

م شم خروج آخرهم يوم ٧ ديسمبر ١٩٦٧ بقيادة المسادة المساريق
 عبد القادر حسن آخر قائد عام مصرى في اليمن

#### الحل السلمي:

رغم مساندة مصر العسكرية فانها كانت دائما ترى حسل المسألة اليمنية بالطرق السلمية وفقا لرغبة الشسمب اليمنى ولم تدخر جهدا في هذا السبيل ، ولكن الاخرون كانوا يصرون عسلى استمرار الحرب، ففي عام١٩٦٣ قبلت مصر وساطة الرئيس الامريكي كنيدى . . الذي أوفد السفير « بانكر » وتم توقيع اتفاقية بيسسن القاهرة والرياض ومضمونها .

- تيام السعودية بانهاء مساعدتها للملكيين ومنع الزعماء الملكيين من استخدام اراضيها لمواصلة الصراع في البمن .
- ــ تبدأ الجمهورية العربية المتحدة في سحب دواتها في نفس الوقت الذي تتوقف فيه معونة السعودية للملكيين .
- ــ اقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد مسافة ٢٠ كيلو مترا على جانبي الحدود المرسومة بين السعودية واليمن .
- \_ مرابطة مراقبين محايدين فى كل جانب من المنطقة المنزوعة السيال م
- ــ تتماون الجمهورية العربية المتحدة والسعودية مع ممثل السكرتير العام للامم المتحدة وغيره من الوسطاء المتبولين من كلا الجانبين في التوصل إلى اتفاق على اجراءات وتف الاشـــتباك والمتحقق منه ، ولكن هذه الاتفاتية تعثرت، . ، ولم تنفذ . . .

#### اتفاقية الطائف:

وكانت المحاولة الثانية دربية في قبراير ١٩٦٤ عقب مؤتمر القمة الاول عرضت كل من العراق والجزائر وساطتهما ورحبت الجمهورية العربية المتحدة والسعودية بهذه الوساطة ،

وسافر المشير عامر الى السعودية على راس وفد من مصر . . واجرى محادثات سرية انتهت بتوقيع اتفاقية الطائف .

وقد نص الاتفاق السرى الذي وقعت عليه كل الاطراف على ما يأتى :

سبعيا وراء جمع المشيل المعربي وتكتل الامة العربية في سبيل تحقيق اهدافها العلبا ورسالتها الانسانية الحضارية السلمية ، وتمشيا مع مقررات مؤتمر القمة العربي التي اسفرت عن اجتماع ملوك ورؤساء العرب بالقاهرة يوم ١٧ يناير ١٩٦٤ ٠

واستجابة للمستاعي الحميدة التي بذلها كل من الرئيسين المتسدر الركن عبد السلام عارف والرئيس أحمد بن بللا في سبيل الوفاق وتصتفية الجو العربي بواسطة وفدها المشترك .

وتنفيذا لما جاء في البيان الذي مسدر عن الرياض بتاريخ } فبراير ١٩٦٦ اثر المباحثات التي اجراها وقد المساعى الحميدة المذكور مع سمو الامير فيصل ورجال المبلكة العربية السعودية فقد اجتمع بمدينة الرياض فيما بين يوم ١ و ٣ مارس ١٩٦٤ وقد بمثل الجمهورية العربية المتحدة الهؤلف من سبادة المشير عبد الحكيم عامرين المبهورية ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وسعادة السيد أحمد عمر السقاف وكيل وزارة الخارجية الدائم وبحضور وقد المساعى الحميدة المؤلف من معالى السيد أحمد توفيق المدنى وزير الاوقاف في الجمهورية الجزائرية ومعالى الدكتور شامل السمراني وزير الصحة في الجمهورية العراقية وسسعادة الحساج عبد الحميد نعمان سفير الجمهورية العراقية وسسعادة الحساج عبد الحميد نعمان سفير الجمهورية العراقية والمسعودية .

وقد عقدت عدة اجتماعات سادتها الصراحة التامة وروح الاخوة الاسسلامية والنضامن العربى والرغبة المستركة في التعاون الصادق لما فيه خير الامة العربيسة ونحقيق آمالها وفي هذا الجو الاخوى تم بحث القضايا والمسائل المتعلقة بين الطرفين وفي طلبعتها المسائل المتعلقة بالبهن .

ونظرا للتقدم الملحوظ وتقارب وجهات النظر فقد اتفق الطرفان على استمرار هذه المباحثات كى تسوى في الاجتماع القادم بين سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وسمو الامر فيصل في مدينة القاهرة بعد انتهاء موسم الحج مباشرة في حوالي نهادة

شهر ابريل ١٩٦٤ وذلك استجابة للدعوة الصادرة من سيادة الشير عبد الحكيم عامر باسم الرئيس جمال عبد الناصر •

كما تعلن الملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة ان لا مطمع لهما في اليمن وانهما تؤيدان التاييد المطلق استقلال اليمن وحرية شعبه وتقاومان كل محاولة استعمارية ضد اليمن •

كما يعلن الطرفان لما جاء فى بيان الرياض المسلور يتاريخ ٤ فبراير ١٩٦٤ عودة العلاقات السياسية فورا بينهما على ان يتحقق سفير كل منهما بمقر عمله فى اقرب وقت ممكن وتسوى كافة القضايا المالية والمادية المتعلقة بين الطرفين بروح التآخى العربى .

ان وقد الجمهورية العربية المتحدة والملكة العربية السعودية اذ يستعدهما اعلان هذا البيان ليسعدهما ان يقدما باسم حكومتيهما شكرهما العميق للرئيس السيد احمد بن بللا والسيد المشير الركن عبد السلام محمد عارف ولمثليهما الشخصيين معالى السيد احمد توفيق المدنى ومعالى الدكتور شامل السامرائي ويتمنيان للامة العربية دوام العزة والصفاء •

وكان هذا البيان بداية مرحلة جديدة في العسلاقات المعربة السعودية حول حرب البمن . . مرحلة تميزت بالتحرك لاتهاء هسذا النزاع . . كانت مصر اذن راغبة في انهاء الحرب . . ولكن كان هناك من هو صاحب مصلحة في استمرار الحرب ، ومن يصر على ان تظل النم ان مشتعلة .

## لقاء مع الملك فيصل:

واثناء انعقاد مؤتمر القمة الثانى بالاسكندرية حدث تطور آخر م. نقد كانت زيارة الامير نيصل نرصة كى يلتتى بالرئيس عبد الناصر في عدة اجتماعات اشترك نيها الامير سلطان بن عبد العزيز وزير الدناع والمشير عامر واستقر الاتفاق على:

عزم الملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة على التعاون
 النام لنفى الخلافات بين الإطراف المختلفة في اليين وتصبيمهما على منع الاشتباكات

المسطحة .. وان تقوم الدوقتان بالاتصالات اللازمة لدى الاطراف المعنية لنبيئة جسو من التفاهم للوصول الى حل للخلاقات القائمة بالطرق السليمة ، على ان تستمر هذه الاتصالات الى ان تزول هذه الخلافات وتستقر الابور في اليبن ، وان تنبسك الدولتان الشقيقان بالتماون التام فيما بينهما في جميع الشئون وشتى الميادين وتعلقان تابيد كل منهما للاخرى في جميع الظروف سياسيا وماديا ومعنويا .

واتفق ايضا على ثلاث نقاط عملية لمم تعلن هي :

- تعمل الدولتان على وقف القتال فورا بين الاطراف المعنية في اليمن •
- توقف المبلكة المجربية السعودية مساعداتها العسكرية والمالية والتي من شانها ان يستمر القتال وان يتم انسحاب جميع قوات الجمهورية العزبية المتحدة من اراضى البين على مراحل على ان يتفق على الطرق الكفيلة بحفظ الامـــــن والاســـتقرار .

مرة اخرى كانت مصر اذن ساعية لانهاء الحرب . . ولكن الآخرين لم يكونوا يرغبون في انهائها .

واجتبعت هذه اللجنة يوم ٢٩ اكتـــوبر ١٩٦٤ في اركويت الذي حضره السودان » غيبا عرف باسم مؤتمر اركويت الذي حضره من مصر السفير احمد شكري والعميد ١٠٠٠ محمد محمود قاسم ومن الجانب السعودي الدكتور رشاد فرعون والزعيم حمــود عبد الهادي محمد عبد الواحد وكان اعضاء اللجنة التحضـــيية هم : محمد محمود الزبيري ، محمد أحمد نعمان ، على بن ناجي التومي ، محمد بن أحمد المطاع » على ناصر طريق ، أحمد محمد الواسع حميد ، أحمد محمد الشـــسامي ، هجمد بن على بن ابراهيم ، حسين موفق ، أحمد الحكمي ، حسن محمد بن على بن ابراهيم ، حسين موفق ، أحمد الحكمي ، حسن ابن اسماعيل ، يحيي لطفي الفيل ، عبد الرحمن الواسع ، صلاح المحرى .

وقد اتفق في هذا الاجتماع على :

وقف اطلاق النار واعبال المنف ابتداء من انسابعة مساء يوم ٨ نوفبر .
 عقد مؤتمر وطنى يمنى فى مدينة يمنية فى ٢٣ نوفمبر لوضع الاسس الكفيلة بحل الخلافات القائمة بالطرق السلمية ، واستقرار الامور فى اليمن .

مد يحضر المؤتمر اليمنى مائة وتسعة وستون النخصا من الإملمسياء والمشابخ والمقادة المسكريين وأهل الراى والمخبرة من أهل الحل والمقد بحسب السبب الآست:

هر٣ من العلماء ، هر٣ من المسايخ ، هر٣ من المقادة المسكريين واهل الآراى والخبرة على ان ينضم الى هؤلاء اعضاء اللجنة التحضيرية انفسهم وعددهم المانية على الله مشر السيخصا .

سيلتزم المجتمعون بتنفيذ هذه القرارات تنها يطالبون الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الإمربية السعودية مجتمعين وكلا منهها من جانبها ان تساعد على تنفيسند هذا الاتفاق ، ولم يجتمع المؤتبر الوطنى بسبب الخلافات على نسبة الملكيين فيه . . . ورد الخرب ان تنتهى .

وكان لابد من عقد لقاء جديد بين الرئيس عبد الناصر والملك غيصل ، قال لى الدكتور الخولى : في بداية صيف ١٩٦٥ استدعانى عبد الناصر وطلب منى السغر للسعودية لانه قرر ان يقابل الملك فيصل لانهاء الحرب ، فقد كانت مصر راغبة في استقرار الامور ت ولم تكن ساعية الى الحرب ، وكان على ان ارتب هذا اللقاء . وكان الملك في الطائف وذهبت اليه واقترحت ان يكون مكان اللقساء مطار راس بناس ، باعتباره اقرب بقعة مصرية للاراضى السعودية تلت ضاحكا للملك فيصل :

سيقال أن الطائرات المهاجمة تخرج من مطار رأس بناس و فلماذا لا نجعله منطقة للقاء بينكما أنت والرئيس عبد الناصر ورد الملك فيصل : ولماذا نلتني في رأس بناس . . سعوف أذهب أنا الله في الاسكندرية . .

وعدت الى الاسمكندرية وقلت للرئيس : أن الملك فيصل سيحضر الى هنا ليلتقى بك .

وقام عبد الناصر ليتهشى على الشاطىء . . دقائق معدودة . . وبعدها عاد ليتول لى انا ذاهب الى الملك فيصل في جدة . . اخطرهم هناك . . وتصرف على هذا الاساس فنحن نريد انهست؛ الحسرب . .

وعدت نور! الى الطائف حيث وجدت ترحيبا شديدا بزيارة عبد الناصر التى صحبه نيها زكريا محيى الدين ، وانور السادات، ومحمد حسنين هيكل ، والسفير السعودى بالقاهرة محمد عسلى رنسسيا .

وطلب الرئيس عبد الناصر قبل أن يتم أى لقاء بين الجانبين أن يقوم بنادية العمرة وفعلا قام الوقد يرافقه الامير سلطان ، والامير فواز بأداء العمرة بعد العشاء الرسمى الذى أقيم يسلوم الوصول .. ثم تمت عدة جلسات ودية بعد أن قال عبد النامر أنه لا داعى لمباحثات رسمية بالوضع التقليدى ، وأنه من أجل ذلك لم يرافقه وزير الخارجية المحرية ..

#### محضر اجتماع عبد الناصر:

كانت الجلسة الاولى يوم الاننين ٢٣ اغسطس ١٩٦٥ يتول محضر الاجتماع المغلق ان الرئيس عبد النسامر بدا حسديثه بان وضح انه يهمنا ان تعود العلاقات بين مصر والسعودية كما كانت . الاعداء نقط هم الذين يكسبون من عداوتنا ، العناد يجعلنسا نصطدم . اننى اتكلم بوضوح لمصلحتنا ، الوضع الطبيعى ان تكون مصر والسعودية اصدقاء ان عاجلا أو أجلا لابد أن نصل الى عودة السداقة . نحن لم نهاجم الا بعد أن هوجمنا . انا قلت للملك سعود الكلام ده . . وأنا لم ادفع قرشا واحدا ضد الملك سعود او حكمه . . سنة ١٩٦٥ طلبنا منكم بترول اعطيتموه لنا بدون اتفاق . . لما طلبنا قرضا اخذناه منكم عملة صعبة دون اتفاق

ثم جاعت الوحدة ونتج عن هذأ عملية مؤامرة سعود ، وسرنا هكذا حتى جاء موضوع اليمن . . هل نحن متفتون في عودة الملاقات الى طبيعتها . . ؟ انا اعتقد اننا . . متفتون .

هل انتم متصورون اننا شيوعيون واننا نمثل خطرا على المرب . . الحتيتة اعداؤنا هم الذين يتولون هذا الكلام .

هناك فرق كبير بين الاشتراكيين والشيوعيين ، وانتم لا تتبلون ان تكون البلد في ايدى حفنة من الاقلية ٠٠ لقد صرفنا ٤ آلاف مليون جنيه ، . عندنا مشاكل بالنسبة لزيادة السكان في بلدنا ، . يوجد خلافات كبيرة بيننا وبين الشيوعية ، سنة ١٩٥٦ حبسنا الشيوعيين وطلعناهم منذ فترة قريبة ، ولكنهم لم ولن يستطيعوا تجنيد واحد ، ومن اجل هذا قرروا حل الحزب الشيوعي ، وهذا يحدث لاول مسرة في تاريخ اى بلد ،

وتحدث عبد الناصر عن المعلومات المفسللة التي ومسلت المخابرات الامريكية عن طريق احد الصحفيين وكان الصحفي قد التي النتبض عليه بتهمة التجسس لحساب امريكا ــ كما تحدث عن بعض عناصر الاخوان المسلمين الذين يعيشــــون في السعودية ، ومعلوماتهم غير الصحيحة .

وانتهى عبد النساصر من حديثه الى ان الوضيع في مصر مستقر جدا وليس كما يصور الاخوان المسلمين من ان الوضنيسع سينهار قريباً •

محضر هذا اللقاء بحوى ردا للملك فيصل على ما قله جمسال عبد الناصر . . قال الملك بالنص : مصر والسعودية يجب أن يكونوا متفاهمين ، وأكثر من متفاهمين وهسذا هو الشيء الطبيعي والمنطقي لان الواقع والمتاريخ يقومان على ذلك ، والاشباء التي مطلت الصف، وأنا مابتكلم فيها لانها شيء معروف .

أنا مرتين جيت لمر لحاولة اصلاح الحال ، وتمكنت بمسساعدتك منازالة بعض الاشياء ، ولكن يترجع الامور تتكرر ، أيام الملك سعود لو كان ماضى طيب ما كانت العلاقة ساءت • ونحن مشينا مع الملك سعود بكل اخلاص ، وبكل الهائة ، وكنا لانريد أى تفرقة ونفى الملك فيصل أن الحكومة السعودية سلمت نقودا لاحد لكى يحمل ضد مصر في عهده •

وقال الملك فيصل « سيادتك تتذكر اجتماعنا في شبرد، وكان معك المشير هامر ٤ وصلاح سالم ٤ وتكلمنا ٤ وبينت لمسيادتك اننا هسلي علاقة بفاروق ، ونذكر له انه جلب مصر للعرب ونحن كصداقة نعم ، ولكن كون فاروق يحكمها ده شيء آخر لا علاقة لنا به ٤ ومعسر يحكمها من يريده أبناؤها وسيادتك تتذكر هذا الحديث ٠

وراصل الملك فيصل حديثه قائلا :

و في العراق انشال الملوك اللي منها ، لم نتدخل مادام الشعب يريد ذلك . . من ناحية الكلام على الشيوعيين الاخوان يذكروا كلامى ، وأنا بأقول أن مصر تكون شيوعية هذا مستحيل ، وأن جاءتنا الشيوعية فتأتى لنا من طريق آخر .

الرئيس جمال عبد الناصر : هذا شيء آخر غير العلاقة بالاتحاد السوفيتي .

الملك فيصل: المهم ازلة ما يسبب تعكير ما في النفوس . . ان جاءكم تقارير اننا ندفسع فلوس ضدكم نحن كذلك تأتينا تقارير ان الجمهورية العربية المتحدة لها مخططات وتريد احداث شر في المملكة .

وتال الملك نيصل بعد مناتشة اشترك نيها الابير سلطان: ولماذا ندفع ولمصلحة من ندفع اذا استطعنا أن نقوم بخدمة بلدنا غهذا اهم .. مصاريف مثل هذه الامور ليس لها اول أو آخر . واكثرها يروح سرقة . نشستفل ضد مين . الانجليز . الامريكان . الروس معتول . ولكن نشتفل ضد التاهرة . واؤكد أنه لايمكن في يوم من الايام أن يكون في نفوسنا سعى أو عمل ضد الجمهورية العربية المتحدة بالذات أو ضد أى بلد عربى آخر . وذلك لان علاقاتنا بالجمهورية العربية المتحدة أكبر وأقوى من أى بلد آخر .

من اجل ذلك . . الوضع الطبيعى ان يكون هنا ومصر شيء واحد . . والمهم عندنا ان مثل هذه الاشياء التى تصلك لاتجد عندك نبولا . . ابرك الساعات واسعد الاوقات على نفوسانا كلنا هو مضورك والشاعر النفراوى والله ، ما عندى خبر بحضوره الاقبل الجلسة بخمس دقائق ـ وكان الشاعر النفراوى قد كتب قصائد عديدة في الهجوم على جمسال عبد النامر ولكسه حضر في تلك الايلة والتى قصيدة يشيد نبها بالرئيس جمال ـ وبعد مناقشات طويلة وقعت اتفاقية حدة .

وكانت اتفاقية جدة من أهم الاتفاقيات في تاريخ المعلاقات المصرية السنمودية ، ولم تنشر الاتفاقية وأنما صدر عن الاجتماع بيان مشترك صافه الاستاذ محمد حسنين هيكل الذي رافق الوقد المصرى وقيما يلى النص الكامل لهذه الاتفاقية الهامة :

— ان المهدف الذى قصد اليه الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل في مباحثاتهما الذى تبت في جدة ايام ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ربيع الثاني ١٢٨٥ ( الموافق ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ على تبت في جدة ايام ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ربيع الثاني ١٢٨٥ ( الموافق ٢٤ ، ٢٢ على خدمة الإمال الكبيرة التي تحدو هذا الشعب العربي المجيد وتوفير جو السلام الذى يعطى هذه الآمال موضوعيا المناخ الملائم المنبو والازدهار ... عذا فف النادي يعطى هذه الأمال موضوعيا المناخ الملائم المنبو والازدهار ... عذا فف المدينة المربية المتحدة والمحلكة العربية السعودية وتوثيق المروابط التاريخية بين شعبيهما وتلكيد المحرص على الرغبية الاكبدة في صون هذه الروابط من مضاعفات الى سبب للخلاف •

ونيما يخص علاقات الجمهورية الهربيك المتحدة والمملكة العربية السعودية بالموقف الحالى في اليمن فان الملك نيصل والرئيس عبد الناصر نه بعد الاسمسال بكل مهنلى الشعب اليمنى وقواه الموطنية والتعرف على رغباتها مدين أن طريق الحق والايان لمواجهة المسئولية تجاه الشعب اليمنى وضمانا للهدف الذي قصمد الله من الاجتماع ، يتحقق على المتحو التالى :

١ ــ يقرر ويؤكد اشعب اليبنى رابه في نوع الحكم الذي يرتضيه النصب.
 وذلك في استفتاء شعبى في موعد الصاه ٢٣ نوفهبر ١٩٦٦ م .

- ٢ ـ تعتبر الدة الباقية حتى تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية بقصد الاعداد
   والثرتيب للاستفتاء المذكور •
- ٣ ــ نتماون المنكة المربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة في تشكيل مؤنمر انتقالى بنكون من خمسن عضوا ويمثل جميع القوى الوطنية واهل المحل والمقد للشمب البمنى بعد التشاور مع القتات اليبنية المختلفة حسيما يتم الاتفاق عليه .
- وبجليع المؤسر المنكور في مدينة « حرض » يوم ٢٣ نونمبر ١٩٦٥ وعلى هــذا المؤسر القيام بالمهام المتالية : ...
  - (١) تقرير طريقة المحكم في فتلة الانتقال وحتى اجراء الاستفتاد المشعبي .
    - ( ب ) مسكيل وزارة مؤقنة تباشر سلطات المحكم خلال فترة الانتقال .
- (ج.) تترير شكل ونظام الاستفتاء الذي سيتم في موعد اقصاد ٢١ نوفمبر ١٩٦٦ م .
- ١ تنبنى المكومتان قرارات المؤتبر الانتقالى المبنى المفكور وندعهاته
  وتتماونان في انجاح تنفيذها وتعلنان من الآن قبولهما الوجود لجنة محايدة منهها معا
  للمتاومة والاشراف على الاستفتاء وذلك فيما المآ رأى المؤتمر ضروارة الوجود مثل
  هذه اللمنة المحايدة.
- ه ــ تقوم المبلكة العربية السعودية على القور بوقف كافة عمليات المساعدة
   العسكارية بجبيع انواعها از استخدام اراضى السعودية للعمل شد اليمن .
- ٦ ــ تقوم الجبهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها المسكرية من اليمن
   ف ظروف عشرة أشهر ابتداء من يوم ٢٢ نوفير ١٩٦٥ م .
- ٧ ــ توقف الاثـنباكات المسلحة في اليمن فورا وتشكل لجنة ســـلام مشتركة من الجانبين قوم بما ياتي :
  - (١) مراقبة وقف اطلاق النار بواسطة لمان للبراقية .
- ( ب ) مراقبة الحدود والموانى ووقف المساعدات المسكرية بجيبع انواعها ، اما المساعدات الفذائية فتتم تحت اشرافها .. والجان المراقبة المذكورة ان تستخدم الاراضى السهودية اذا دعت الضرورة لذلك التى توصلها لتقط المراقبة التى سوف ينفق عليها .
- ٨ ــ تلماون الملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتعدة وتعملان

ايجابيا على تأمين تنفيذ هذا الاتفاق وفرض الاستقرار في الاراضي اليمنية هني اعلان نتيجة استفتاء وذلك بتقصيص قوة من الدولتين تستقدمها اللجنة مند اللزوم للقضاء على اى خروج على هها الاتفاق أو أى عمل على تعطيله والمارة القلاقل في سبيل نجـــاهه ..

٩ بغية دفسع التعاون بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربيسسة السمودية الى التقدم واجتياز الرحلة الحالية الى الوضع الطبيعى كما كانت وكمسال ينبغى ان تكون عليه المعلقات بين البلدين يتم المسال مباشر بين الرئيس جمسال عبد الماصر وجلالة الملك فيصل لتلافى حدوث اى مصاعب تقف في طريق تنفيذ هذا الانفساق .

لم يكن الامر سهلا بعد توقيع هذه الاتفاقية . . هقد رفضت كل الاطراف اليمنية الاتفاقية ، اصدر المشير عبد الله السلال بيانا قال هميه ان الجمهورية العربية اليمنية حكومة وضعبا لاتقبل بأى حال كل ما من شانه ان يمس استقلالها ، وسيادتها من قريب أو بعيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن اتفاقية جدة عقدت بين الجمهوري... والمعربية المعربية المعربية المعربية مرفا فيها ، ولم تقرها . ، أو تلتزم بها وكل ما يقال عن استفتاء العبنية طرفا فيها ، ولم تقرها . ، أو تلتزم بها وكل ما يقال عن استفتاء يعتبر تدخلا سافرا في استقلال الجمهورية العربية اليمنية واعتداء صارخا على سيادتها ومخالفا لكل القوانين الدولية .

وقد طبعت سفارة اليمن في موسكو هذا البيان نكرته على نطاق واسع قائلة: انه جاء تعبيرا صادقا عن ارادة الشحب اليمنى، وقالت: ان الاتفاقية المعتودة في جدة تعتبر سسارية على الطرفين الموافقين عليها فقط وأن الشنعب اليمني عبر عسن رأيسه في مؤتبر (حرض)

اما بالنسبة للقبائل عقد مارضها الجمهوريون ، وأيدهمسا الملكيون في البداية ، ثم اعلنوا أنهم يرغضون أي محاولة للوساطة لاتهاء الحرب الاهلية ضد نظام الحكم الجمهوري في اليمن ، ويطلبون السحاب القوات المصرية حفاظا على ارواحها ،

اى ان الاطراف اليمنية جميعها ، وتفت ضد الاتفاتية ، لاسبف، مختلفة بحكم موتع كل طرف .

وقامت مشاكل اخرى ادت الى تعطيل تنفيذ الاتفاتيسة . . ومرضت الكويت وساطتها اثناء زيارة اميرها لمصر في ابريل ١٩٦٦ ، ومرة اخرى . . بدأت الانصلات التي دارت بين الدكتور حسسن البهنية . . وكان محور النقاشات التي دارت بين الدكتور حسسن صبرى الخولى ، والدكتور رذ اد فرعون يتلخص في نقاط اربع : للسوية الوضع في اليبن لل تشكيل الحكومة الانتقالية للسحب القوات المعربة للسحب المرة حبيد الدين .

وكانت الكويت قد تقدمت بهقتر حاتها في ٣١ يولهو ١٩٦٦ وتنص

- نشكيل حكومة انتقالية في اليمن من الجمهوريين والملكيين في ظل القظام
   الجمهورى القالات
- تشكيل الحكومة الانتقائية بنسبة .ه لكل من الجمهوريين والملكيين تطلب
  الحكومة الانتقائية من بعض دول الجامعة العربية ارسال قوات رمزية الى اليسن
  لحفظ النظام بالاشتراك مع قوات متساوية المدد من كل من مصر والسعودية .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
  - نطلب الحكومة انتقالية من السومودية سعيد أسرة جهيد الدين و
    - تطلب العكومة الانتقائية من القاهرة سعب القوات المرية .
      - تعدد الحكومة موعد استفتاء الشــــعب اليملى ٠

ووالمت مصر على هذه المترهات ، ولكن المسعودية راخشها، قدم وزير الخارجية الكويتى بمتترحات كويتية اخرى وانتت عليها مصر ، ورنضتها السعودية ، وهي تبول تسمية « الدولة » البينية . . تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة ثلاثة اخماس جمهوريين وخمسين ملكيين وان يتم سحب اسرة حميد الدين عند مسحب نصف المقوات المصرية او نصف المدة التي يتنق عليها .

وعندما تعثر مؤتمر حرض الذي نصت عليه الاتفاتية ، كان

هناك اتصال بين الرئيس والملك هبر الرسسائل السرية وتلقى عبد الناصر رسالة سرية من الملك وقعها باسم اخيكم فيمسل في ١٤ رمضان ١٣٨٥ الموافق ٥ يناير ١٩٦٦ وكان نصها:

فخامة الاخ الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة .. تحية وتقديرا ، وبعد : فان الحافز الذى دفعنى الى ان اكتب لفخامتكم شخصيا هو ما لمسته من تغير فى سير اعمال مؤتمر « حرض » قد يكون مردد الى الطريق التى البعت فى تنفيذ اتفاقية جـــدة أو الى تبابن وجهات نظر الاخوان الذين عهـد اليهم بنفيا ..

لهذا وجدت من الضرورى الاتصال بفخامتكم ومصارحتكم بذلك لاننى على يقين بحسن نواياكم وتصميمكم الاكيد على ايجاد حل للمشكلة اليمنية التي لم يقتصر لمهيها على اليمن وحدها بل تعداها الى العلاقات الطبية التي كانت تربط بلدينا .

وانطلاقا من الروح الخيرة التى املت علينا توقيع اتفاقية جدة ، ومن جـو الود والتفاهم التام الذى ساد المباحثات ، كل هذا جملتنى اثق كل الوثوق بـانه لا يمكن ان نقف اى صموبة فى سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية مادامت النوايا الحســـة رائدنا والرغبة الصادقة فى الوصول الى حل لهذه المشكلة نبراسنا .

ولقد كان مفهوما لدينا انتاء المباحثات وما سبقها ان الهسدف الرئيسي من هذه الإنفاقية يرمى الى نقطتين :

۱ ــ وضع الاسس العملية لحــل المشكلة اليمنية واقرار الامن والســـــلام ف ربوع اليمن العزيز بعد حرب طاحنة دامت ثلاث سنوات لم يكن خلالها اى طرف من احراز نصر عسكرى حاسم يحقق معه اهدافه .

وهذا ما حدا بنا الى التفكي في ايجاد تسوية سليمة تلتقى عنـــدها الاطراف المتنازعة في فترة اتفاقية لابحر اى فيها على التمسك بنظامه بل ينصهر النظامان القائمان حاليا في اليمن في طريقة على ان تباشر السلطة في هذه الفترة وزارة مؤفته لحين اجراء الاستفتاء الشعبى الذى سيتم بموجبه لحين ذوع الحكم النهائي الذى برتضيه الشعب اليمني لنفسه •

٢ \_ تدعيم التعاون البناء بين الجمهورية العربية المتحدة والملكة العربية

السمودية وازالة اسباب الخلاف بينهما وتوثيق الروابط التاريخية بين الشحبين الشقيقين ولهذا فقد التزبت الملكة العربية السعودية بتنفيذ المادة الخابسة مسسن الاتفاقية التى تنص على وقف جبيع المساعدات المسكرية فور التوقيد عليها ، والنزبت الجمهورية العربية المتحدة بسعب كافة قواتها المسكرية من اليمن في طرف عشرة ايام ابتداء من ٢٢ نوفير ١٩٦٥ م .

ومن منطوق هاتين المادتين باته قيس هناك ثبة علاقة بينهما وبين ماينفاه المؤتمر من قرارات بدليل أن وقف المساعدات المسكرية من قبل المبلكة المسربية السمودية نفذ فور النوقيع على الاتفاقية وعلى أن يبدأ بسحب القوات المسلمة للمبهورية المربية المتحدة يوم انعقاد المؤتمر في ٢٣ نوفيبر ١٩٦٥ أي قبل أن ينفذ المؤتمر أي قرار .

ولتنفيذ التقطة الاولى من هدف الاتفاقية الرامية الى ايجاد صوية بهــــن الاطراف المتنازعة كان لابد من تهيئة الراى المام البيني القبولها وعلى ان تتم هذه التهيئة فترة الاشهر الثلاثة الواقعة بين تاريخ توقيع الاتفاقية ومدعد انعقاد المؤتمر في « حرض » .

وهذا ماقامت به الملكة العربية السعودية من جانبها بينها تركت الجبهورية المربية المتحدة للمسئولين في صنعاء حزية التصرف حسب رايهم وهو أهم ولهذا نقد تعارت بباحثات المؤتمر وتباينت الماهيم وامتزجت طريقة المحكم المؤقمة في فترة الانتقال بالنظام الدالم الذي سيحكم المين والذي سينبلل منه نتيجة الاستفتاء الاسسمبي الذي سيترر اجراؤه في بحر منة :

وان عدم السعى لدى الجانب الجبهورى في صنعاء بتهيئته لقبول التسهوية في النترة التي سبقت انهقاد بؤتير (( هرض )) كان بن نتائجة تعقيد الابور واهدات الجلبة في المناهيم بما اعلى سع اعمال المؤتير :

وهنا لابد من الاشارة الى ماتعرضت اليه لبنة السلام من مواقف عدائية قام بها السلولون في صنعاء سواء عن طريقة ومماثل الاعلام أو في تنظيم المظاهرات ضدها كما ورد في الكتاب الذي أرسلته لجنة المعلام المسلولين في كل من الجمهورية المربية المتحدة والملكة العربية السعودية ١٩٦٥/١٠/١١ والذي جاء فيه : (﴿ وانه لما يؤسف الملجنة أن تذكر أن الموادث التي والمت وأن الاتصالات التي قامت بها بعد وصولها تثبت بما لايقبل الشك أن الجهات المسلولة في صحصنماه لم تبذل أي جهد في وقف الموادث بل على المكس مهدت لما وسلعيت مسلمة مملية فيها وأن اللجنة تود أن تذكر بالموادث المشابهة التي وقعته يوم السحيجة المراء/١٠/١ وأن تشير الى عدم اتفاد أية اجراءات أيجابية هاسمة في الوقت الماسب كان من أهم أسباب اندلاع حوادث يوم المجمعة ٢٩/١٠/١٠ . وتقول اللجنة في مكان آغر من الكتاب نفسه :

(( وان اللجنة تستطعى من هذه الهوادث المؤسنة مغزى أعبق في أن كــل ماحدث لم يقع الا لان الاطراف البيئية المنية لم تتجاوب مع انفاقية جدة )) .

عدا حسب راينا ما اعلى تنفيذ اتفاقية جدة ، ويضاف الى ذلك المسلماح في فترة المتهيئة بتشكيل منظمات شعبية داخل اليمن وتزويدها بالاسلمة لالسلارة الهنن والقلاقل .

ولكن المحكلة المربية السعودية لم تعبا بكل هذه الاجراءات اعتقى المناه منها حسبما فهمت من قبل المسئولين في المقاهرة بأن اتفاقية جدة تطبيق نصيا وروحا . وميا هيذه الاستفزازات والدعايات الا مجرد اثارات بقيوم بها بعض المغرضين الذين سنتاثر مصالحهم الشخصية من جراء تنفيذ الاتفاقية .

وجاءت الاجتماعات التي مقدتها لجنة الرقابة في مؤتمر حرض حمودة لهذا الاعتقاد في بادىء الامر أذ نوقش فيها طريقة المحكم في فترة الانتقال تحت اسم الدولة البعنية حدواتسم لبحث تحديد عدد أعضاء كل جهاز من أجهزة المحكم فيها.

وفي ضوء مانقدم غاذا كان راى فخامتكم منسجما مع مفهومنا من اهدف اتفاقة. جدة غانه يسرنا أن نرسل شخصا موثوقا ومفوضا من قبلنا الى القاهرة بناء عسلى الرغبة التي ابداها سيادة آلاخ حسن صبرى الخولي لسفينا في القاهرة وذلسك للنفاهم مع من ينتدبه فخامتكم لوضع الخطوط المريضة حتى التفصيلية الرامية لحل هذه المشكلة أتى لن يستمصى حلها بالان آلله مادامت التوايا الحسنة متوفسلية من المالسن.

هذا واننى لعلى يتين بان مُعَامِلكم ستولون هذا الموضوع ما يستحقه مسن

الاهتمام ٥ وستبذلون تصارى جهدكم لانجاح المؤتمر تحدوكم الرقبة الاكيدة المبادلة في وضع الملاقات بين بلدينا هيث كانت وينبغي ان تكون دالما قربا وتعاونيا وضع الملاقات بين بلدينا هيث كانت وينبغي والتوفيق والشهورية المربية المتحدة والتوفيق والشهيب الجمهورية العربية المتحدة الشقيق الرقمة والازدهار .

#### رسالة من عبد الناصر:

تلقى عبد الناصر رسالة الملك فيصل . • واعد ردا عليها أرسله للملك وقعه بأسم « اخوكم جمال عبد الناصر » وكمان نص الرسمالة :

جلالة الاغ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود .. ملك المملكة العربيـــة السعودية .. احييكم اطيب تحية وبعد .. فقد قابلنى الشيغ محمد على الرضا ، سفيركم في القاهرة ، وتسلمت رسالتكم ــ واننى لشاكر لجلالتكم مبادرتكم ومتابعتكم المخلصة لقضية السلام في اليمن . ولقد أهنبهت بها أثرتبوه من آراء في رسالتكم حول تنفيذ انفاقية جدة .

ولقد تحدثت الى سفيكم بكل صراحة ورضوح ، وشرحت له وجهة نظـــر الجمهورية العربية المتحدة ، وانى لوائق أنه سينقل لجلالتكم كل مادار بهننا في هذا الصدد ، وبهذه المناسبة فاتى أود أن أوضع أمرين :

أولهما: اننا عندما وقعنا اتفاقية جدة الينا على انفسنا الالتزام بهذه الاتفاقية نصا وروها مذللين أية عقبات قد تصادفنا ، وذلك لاوفي الاستقرار على الارفى المبنية لكى يستطيع شعبها العربي المجيد أن يبدأ عملية بناه هيأته ، وأود أن أطمئن جلالتكم أن الجمهورية العربية المتعدة ستظل على المتزامها بهذه الاتفاقية المتزامها مكل كلمة أرشطت بها .

والابر الثانى: الذى اردت أن أوكد البلائكم هو أننى والمجبد الجبهسولية المربية المندة حرصون عاية الحرص على أن تظل روح الافوة هي السائدة في كل أمر يجرى بيننا ذلك أننا نؤمن بأن المعلاقات المصرية السمودية هي الابقى لا وأن كل جهد من أجل تقويتها يجب أن بيلل ، فنى ذلك السائح الامة المربية كلها ... وإذا كان الدمب البين الشقيق اليوم مشاكله ، فأن كل الامل والرجاء معقود مسلى

ان يستطيع هذا الشعب مراجبتها والتغلب عليها بعكة ابلقه وبكل ماتهان وليك من جهد نساهم به في هذا السبيل حتى يستقر لليمن العزيز كيانه المستقل فنخرج جميعا من هذه التضية التي شغلتنا اعواما وندن جميعا الموى اخوة وعملا وارتباطا من أجل مستقبل امتنا العربية ومن أجل حريتها وكرامتها ولفاعيتها .

وتاكيدا منا للعرص على صون العلاقات المصرية السعودية من مضاعفات الى سبب للخلاف خارج ارادتنا ، فقد اقترهنا اياد ممثل الشخصى لجلالتكم ليكون مغوضا ، وارجو ان تكونوا على ثقة من اننا سنبسر له كل سبيل التهاهث بوضوح وصراعة هول تفاحميل مالكرته في هديني مع الاخ معهد على الرضا .

وانى لاسال الله ان يبدنا بنضله ما يستمين به مسلى توجيه طاقانسا الوجهة الفيرة التى يتحقق بها الفي لشعبينا والسعب الهبن الشقيق واكافة لسعوب الامة العربية .

ومع تبنياتي المسادقة لجلافتكم بالصمة والسمادة » أوجو أن يتمثل للشميه المربي السعودي لحت تيادتكم كل مزة ورفاعية والسلام مليكم فإرهية الله وبركاته،

كانت هاتان الرسالتان أحد السبل لحل المشكلة اليبنية . . التي لم يتوان عبد الناصر في حلها حلا سلميا مع الابقاء على النظام الجمهوري والحرص على استقلال الجنوب ، حتى تم حله وعادت القوات المصرية .

وفى المحصلة النهائية فقد كانت حرب اليمن تاكيدا لدور مصر ومساندتها لحركات التحرر ، الامر الذى دفع القوى المعادية الى ان تحول هذه المساندة الى حرب ، ، ولم تكن معركة مسائدة ثورة اليمن هى كل معارك عبد الناسر العربية .

# والعرب ايضا ٠٠

ون . . وانتهى نظام الامامة المتخلف فى اليمن ، وانتهت معه الطائفية والقبلية ، واصبح اليمن جمهورية مستقلة ذات مجتمع موهد، ، وعاد المهاجرون اليمنيون ، بعد أن كانت اليمن أكثر البلاد العربية طردا لسكانها ، الذين هاجروا بسبب قسوة الحكم أو قسوة الحياة •

وفى المحيط العربى لابد ان نذكر سريعا لعبد الناصر ان تونس حصلت على استقلالها ، واجهريت فيهما انتخابات المجلس التأسيسي في مارس ١٩٥٦ فاز فيها حزب الدستور الجديد بالاغلبية ، واعلنت الجمهورية في يوليو ١٩٥٧ وانتخب الحبيب بورقيبة رئيسا. وسافر عبد الناصر الى تونس ليشبهد أعياد استقلالها.

وبدا جيش التحرير في المغرب معاركه التي استهرت حتى هاد الملك محمد الخامس الى العرش بعد عامين من نفيه ، وانتهت الحماية على المغرب واصبح مستقلا في مارس ١٩٥٦ .

وكانت تربط الملك محمد الخامس بعبد الناسر مسداتة متينة وقد شارك في وضع حجر الاساس للسسد العالى في يناير ١٩٦٠ ، وقامت ثورة في ليبيا ، ، وفي السسودان ، وتحسررت كل دول الخليج ، وكان صوت عبد الناصر مدويا وهو يرنع شسعار « بترول العرب للعرب » ، ويسعى لتحويله الى حقيقة ، الامر الذي السدره لله كل العرب عندما تحقق الشعار بعد رحله .

ولم يبادر عبد الناصر رؤساء الدول بالهجوم ، كما أنه لم يفتمل معارك ، . لقد كانت تضيئه الأولى تحرير أراده الاسمان لا ومواجهة الاستعمار ، واختار موقعه إلى جانب الشعوب ،

ولقد اشتملت ثورة الجزائر ضد الاستمهار الاستستيطائي الغرنسي عام ١٩٥٤ ووجدت في مصر عبد الناصر السنة القسوى الذي امدها بالسلاح ، والعتاد ، ودرب الجنود واحتضن الثوار ، وخصص اذاعة سرية للجزائر .

#### القضية الفلسطينية:

ومن أجل فلسطين كانت ثورة عبد النامر مدد كانت التضية الفلسطينية هي تضيته التي ماش من أجلها واستشهد هسلي ساحتها ، وليس هناك من يجحد دور عبد الناصر بالنسبة للتضية

# الهـزيمة ٠٠ قمـة المؤامرات الاستعمارية

كان لابد من القضاء على عبد الناصر ، وان تظل مصر بلدا زراعيا متخلفا ، ولا تلحق بحضارة وعلم ، وصباعة العصر ٠٠ لتكون اسرائيل هي منارة المنطقة العالمية التفوق والتقدم ٠٠

وكان لابد ايضا من مواجهة البعد القومى للثورة الذي بدأ ماردا صاعدا يقلق امريكا واسرائيل ٠٠٠

فشيلت كل محاولات التآمر من الداخل ، فبدا التآمر من الخارج ، وهذه المرة خطط المؤامرة الخارجية بدعة واسهمت فيها كل الاطراف التى تريد ان تتخلص من عبد الناصر ، وهى الاطراف التى تنهال عليه الان لانه مازال يزعجها بعد رحيله باكثر من خمسة عشر عاما ،

وكانت مؤامرة يونيو ١٩٦٧ وعندما كتب معمه حمينين هيكل خطاب التنحى بعد الهزيمة ، قرأه عبد الناصر قبل ان يلقيه ، فوجد به جملة تقول « وأنا اتحمل نصيبي من المسؤلية ، أمسسله عبد الناصر بقلمه ، وكتب بدلا منها ٠٠ « وأنا اتحمل المسئولية كاملة ، ٠٠

وعندما اراد صلاح نصر ان يخفف عنه صدمة الهزيمة المرة ، قال له عبد الناصر : انها قصة محمد على تتكرر يا صلاح ٠

وكانت الدول العظمى قد تكالبت على معمد على ، حتى هزمته ، عندما اراد ان يخرج بعصر عن حدودها الاقليمية ، ويعتد بها ، ويكون لها دور مؤثر في المنطقة .

وللهزيمة العسكرية اسبابها التي يتحمل عبد الناصر ايضا نصيبه فيها ٠٠

ومع ان اسرائيل قد احتلت اراضي تعادل ثلاثة اضهها مساحتها ، الا انها لم تستطع ان تقضى على روح القتال عند العرب جميعا ، ولم تحقق بالانتصار العسكري ما كانت ترجوه من انهاء

المصراع المعربي الاسرائيلي ، وان يجلس العزب ليتفاوضموا معها فلم يستسلم أي نظام عربي ، كما لم يسع أحد الى عقد صلح منفرد أو غير منفرد معها فالعرب لم يستسلموا ، ولم يفاوضوا، ولم يقبلوا الهزيمة ٠٠ ورفعوا اللاءات الثلاثة في احلك الظروف ٠٠ وبعسد الهزيمة مباشرة ٠٠ لا صلح ٠٠ ولا تفاوض ٠٠ لا مرود لاسرائيل في قناة المدويس ٠٠ كما أنها لم تستطع أن توقف المد التحريبي في المنطقة ولا أن تجهز على أعمال وفكد وروح عبد الناصر .

ولقد آجریت عدة دراسات رسمیة وتحقیقات فی أسباب الهزیمة و کما قامت لجنة التاریخ التی شکلها السادات بسؤال کل الذین عایشوها ۱۰ ولم تنشر بعد هذه الدراسات ۰

وكانت المعركة قد بدأت بعد ان وضعت الولايات المتحدة عزل مصر ، والقضاء على النظم التى تسير على طريقه فى التحرر والبناء 
• واثقة ان عبد الناصر لن يقف مكتوف اليدين لو تعرضت سوريا لغزو فكان التلويم يغزو سوريا •

وتطورت الامور الى اعلان اغلاق خليج العقبة ٠٠ وارسسل الرئيس الامريكي جونسون يقترح ارسال نائبه هيوبرت همفرى الى القاهرة لمناقشة الازمة مع عبد الناصر ووافق عبد الناصر ، واقترح ايضا ان يسافر نائبه زكريا محى الدين الى امريكا على المقور ، بدلا من انتظار حضور نائب الرئيس الامريكي ٠٠ وتقرر ان يسافر زكريا محى الدين يوم ٦ يونيو، ولكن اسرائيل قامت بضربتها يوم ٥ يونيو٠

#### موعسد المسرب :

لم يتصرف هبه الناصر في اتفاذ القرارات من تلقاء نفصه ، نمنذ بداية الازمة جمع كل المساركين معه في الحكم ، واستشمارهم، على راسهم رجال المؤسسة العسكرية ، بل انه ثابت من المؤتمرات التي عقدها عبد الناصر في تلك الفترة مع رجاله ، والمسجلة بالصوت والصورةانه حذر من الحرب ، بل وحدد موعدها بالدقة صباح ٥

يونيو هيث تقوم اسرائيل بضرية مباغتة ، ولكن رجال الجيش لـم يهتموا بهذه التحذيرات ·

وفى المحكمة الملنية التى حاكمت رجال المشير عامر قال احب المتهمين ان المشير قال له ان العوامل تداعت بسرعة دون ان يدرى ، فرد عليه مسين الشافعي رئيس المحكمة قائلا بالنص :

« ان الرئيس جمال عبد الناصر عقد اجتماعا شهده جميع نوابه وعرض عليهم مسالة سحب البوليس الدولى باعتبار انه حق لمسر الدولة التي استضافت هذا البوليس ٠٠ وقد وافق الجميع على هذا الرأى ٠٠ ثم اتبع الرئيس هذا بأن قال بالحرف الواحد ان هــــذه العملية تزيد من احتمالات المواجهة المسكرية مـن ٥٠٪ الى ٨٠٪ ونظر الى المشير عامر فابدى موافقة كاملة على ما قاله الرئيس مـن توقع ، وابدى موافقته على التنفيذ على اساس ان الموقف العسكرى مستعد للزيادة المتوقعة في نصبة احتمالات المواجهة المســـكرية الى ٨٠٪

« وانه بالنسبة لاغلاق خليج العقبة فان الرئيس جمال عبد الناصر عقد اجتماعا اخر شهده جميع نوابه ، وعرض فيه مسألة اغسلاق خليج العقبة كآخر اثر بقى من آثار عدوان ١٩٥٦ · يمكن تصفيته وقال الرئيس ان هذا العمل سوف يرفع احتمالات المواجهة العسكرية من ٨٠٪ الى ١٠٠٪ · وان المشير عامر قال حينذاك بالحرف الواحد « براتيتي ياريس » ·

« ولو كان المشير عامر ابدى أقل بادرة فيما يتعلق باستكمال الاستعداد لكانت هذه البادرة هي الراي الحاسم في المرضوع • وقد عقد الرئيس اجتماعا آخر وحدد فيهموعد العدوان على وجه التقريب، وقال انه سبيدا بضربة جوية ، واننا سنتلقى الضربة الاولى ، تكلم لاول واخر مرة الفريق صدقى محجود ثائد الطيران وقال انه يفضل ان نبدا بالضربة الاولى ، ورد عليه المسيير • • وقال انه ميضمر

حسوالي ١٠٪ في الضربة الأولى ، وقال لسه عبد النسامر يكليني حتى ٢٠٪ » .

اى انه دار حوار واضح حضره المشير والقادة ، ووافقوا على كل الاجراءات ٠٠٠

## العدوان البري اولا:

على أن أسرائيل بدأت عدوانها عام ١٩٦٧ ، بتمركات عسكرية برية ، وليس بضرية جوية كما هو شائع ٠

ويقول الغريق صلاح المسديدى رئيس المسكمة التي حاكمت المسكريين المسؤلين عن النكسة: انه حدث هجوم برى اسرائيلى على المدود المسرية في الساعة السابعة والربع من صباح نفس اليوم ويونيو حيث قامت اسرائيل باعتلال موقع متقدم داخسل حسدودنا المصرية كانت تدافع عنه سرية مشاة مدعمة في منطقة أم بسيس و الامامية ، اى أن الهجوم البرى قامت به اسرائيل قبل الهجسوم المجوى المشهور بحوالي سبعين دقيقة ، وأن اسرائيل قامت بهسذا الهجوم كاختبار اخير لجس نبض رد الفعل المصرى ، والواقع أنه لو كان هذا الهجوم قد وجد العناية الكافية من القيادات المحلية لاعتبر بمثابة اعلان للحرب بيننا وبين اسرائيل ، ولكن الغريب أن هسنا الهجوم لم يأبه له القادة المحليون بل لم يعتبروه حدثا هاما ينبيء باحداث اكثر جسسامة لابد أن تقع في أعقابه ، وبالطبع ما لبث الهجوم البرى أن فقد أهميته عندما يدا الهجوم الجوى الرئيسي ضد الطيران المصرى في التاسعة الا ربع »

السرائيل بدات هجومها اذن بقوات برية على منطقة ام بسيس الامامية قبل ضربة الطيران بساعة وعشر دقائق •

وكان يمكن ان يكون ذلك بمثابة اعلان الحرب ، وبمثابة الضربة الاولى لتتحرك قواتنا على اثرها ، او على الاقل تنبه لبداية الحرب، ووقاية الطيران ، ولكن ذلك لم يحدث .

ويقول الغريق محمد فوزى « ان المقدم ابراهيم سلامة قائد مكتب مخابرات العريش قد ارميل انذارا في المناعة السابعة صباحا حتى قبل احتلال قرية ام بسيس به يتحدث عن تجميل الدوريات العدو ومشاهدات انوار ومنماع اصوات عربات جنزير ، واستعداده للهجوم ۱۰ وقد حدث ذلك حوالي الساعة الرابعة من صباح عيونيو ، وارسلت الاشارة في السابعة صباحا الي مكتب وزير الحربية شمس بدران ۱۰ واستقبلت الاشارة ، وارسلت من كوبرى القبة الي مدينة نصر للقيادة العامة حيث كان المشير نائما ، وتسلمها على شفيق ، وعرضها على المشير في غرفته ، ولم يؤشر عليها احد ۱۰ ولكنها وصلت لهيئة العمليات في الساعة العاشرة الا ثلث اي بعد حدوث الهجوم الاسرائيلي الفعلي »

وكان هذا انذارا ثانيا ١٠ اذا كانت القيادة العسكرية واعية وعلى حذر ١٠ او على الاقل تمارس مسئولياتها المادية ١

وكان هناك انذار ثالث شهير ٠٠ هو ما اطلق عليه اشارة عجلون ٠٠ كان الفريق عبد المنعم رياض قد سافر الى الاردن ليتولى قيادة الجبهة هناك ٠

ولاحظت قواته على شاشات الرادارات الاردنية اقلاع الطائرات الاسرائيلية بأعداد كبيرة ٠٠ وقامت القوات الاردنية بابلاغ هذه المعلومات لاسلكيا الى القيادة العامة ، والى قيادة القوات الجوية ويقول صلاح الحديدى « انه كان من المكن ان تكون هذه البرقية نقطة تحول لصالحنا في تاريخ المعركة لمر انها وصلت في الوقت المناسب وامكن الاستفادة من المعلومات التي تحملها ولكن القدر من ناحية ، والاهمال من ناحية اخرى ، وعدم اخذ الامور بالجدية اللازمة من ناحية ثالثة والثقة السياسية من عدم قيام الحرب حالت دون الاستفادة من هذه المعلومات الثمينة بل التي لا تقدر بثمن حيث ان مفتاح هذه الشفرة كان قد تغير في الدقائق الاولى يوم ٥ يونيو ولم يتمكن الدياستقبلها في القاهرة من فله رموزها حيث استخدم ولم يتمكن الدياستقبلها

مغتاح الشغرة التي سبقت يوم ٥ يونيو بجهل واهمال ٠ وقد انتهت. اشارة عجلون الى محاكمة عريف وعزله الى رتبة عسكرى »

## الضربة الاولى:

وليست القيمة هي الضربة الاولى التي يتهم جمال عبدالناصر هانه طلب بتحملها فاسرائيل وجهت اليها الضربة الاولى عام ١٩٧٣، ولكنها قاتلت ، والمانيا وجهت هي الضربة الاولى ، ولكنها انهزمت، والامثلة كثيرة من التاريخ ٠٠ ولقد كانت نصيحة كل من الاتصاد السوفيتي وامريكا ضبط النفس ، والاتبدأ مصر بالقتال ، وقال ديجول أنه سيحدد موقفه على ضرء من الذي سييدا بالضربة الاولى ٠٠

رفى التحقيقات يروى الممس بدران قصة الضربة الاولى قائلا :

اعدت من موسكوبعد أربعة أيام وكان الرئيس في غرفة العمليات فابلغته بنتائج معادثات موسكو فقال الرئيس : احتمال الحرب ارتفع من ۸۰٪ الى ۱۰۰٪ وقال : « عندى معلومات مؤكدة بأن اليهود سيهاجمون ، بعد غد » وانه عرف ذلك من مصدر امريكى وقال ان الموقف السياسي يمرمنا من الضربة الاولى « لان امريكا ستدخل في الحرب لو حدث هذا واحنا مش حمل الكلام دد » • واعترض صدقى محمود قائد الطيران وقال : « ان الضربة الاولى من اليهود ستصييني بالشلل ، وقال له المشير : تحب الضربة الاولى ، ولاتحب أن يتدخل المحلول السادس •

صديقي : خلاص ،

المشير: ما هي الخسائر؟

صدقى: الخسائر ٢٠ ٪

المشير : عجز ۲۰ ٪ وتحارب اسرائيل او تحارب امريكا ؟ صدقى : احارب اسرائيل فقط ·

وهكذا وافق المشير على تحمل الضربة الاولى التى لـــم تكن مفاجئة بعد كل هذه التحذيرات، وفي ظل الاستعداد للحرب • بل والمذهل ان عبد الناصر حدد موعد العدوان فعلا في التاريخ الذي وقع فيه وهو يوم ٥ يونيو ٠

يقول الغريق صلاح الحديدى رئيس المحكمة العليا التى حاكمت قادة الطيران « ان الرئيس جمال عبد الناصر امر بعقد مؤتمر سياسى مساء يوم ٢ يونيو حضره كل من السادة أنور السادات ، وحسين الشافعى ، وزكريا محى الدين ، وعلى صبرى ، وعدد من القيادات السياسية كما حضره المشير عبد الحكيم عامر وقائد القوات الجوية ومصاعدوه ، ورئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة ومصاعدوه ، ورؤساء الهيئات العسكرية ، بعض مديرى الادارات ، وكان هدذا اكبر مؤتمر سياسى عسكرى عقد حتى ذلك الحين ونقطة التحول فى المعركة ،

واستعرض الرئيس الموقف السياسي بالتفصيل وانتهى الى اننا كسبنا المعركة السياسية ، وان اسرائيل خسرتها على طول الخط ·

ومن الناحية الاخرى فان الظروف الدولية تحتم علينا الا نتبع استراتيجية عدوانية حتى لا نضحى بموقف امريكا وباقى الدول الكبرى منا ، ولا سيما بعد ان أعلن الجنرال ديجول ان فرنساستقف ضد البادىء بالعدوان ·

واوضح الرئيس بان اسرائيل ليس امامها الا ان تسلم بالامر الواقع او ان تعلن حريا علينا ، وعلى الدول العربية المتاخمة •

واشار الى انه لا يستبعد الاحتمال الأخير ، بل يتوقعه مائة في المائة لا سيما بعد تشكيل وزارة حرب وتعيين الجنرال موشيديان وزيرا للدفاع في هذه الوزارة،وكذا بعد الاتفاق الذي تم مع الحكومة العراقية على ارسال قواتها لملادن للمشاركة في المعركة القادمة واعلن ان استراتيجيتنا وقد تحولت الى استراتيجية دفاعية بحتة تلزمنا ان نكون في حالة يقظة قامة من اعمال العدوان ان قصامت

بعملیات هجومیة واسمة وهذا غیر مستبعد بل محتمل جدا فلن یتاخر قیامها بهذه العملیات عن یومین او ثلاثة دای ــ ٤ ــ ٥ یونیو . • ويقول الفريق صلاح المديدى و ان مسدقي معسود اعترف في المحكمة امامي بانه اصدر التعليمات لزيادة الاستعدادات بعد ان حضر هذا المؤتمر ، وهذا الاعتراف من الفريق صدقي محمود حقيقة ، كما ان تحذير عبد الناصر حقيقة مثبتة في السجلات العسكرية ، بسل ان اللواء اسماعيل لبيب قائد الدفاع الجوى كان يعمل تحت امر صدقي مباشرة ، حوكم على تهمة واحدة وادين فيها ، وهي انه لم يسسلغ المرءوسين له بتعليمات قائد الطيران الغريق صدقي الخاصة برفسع درجات الاستعداد وقد دافع عن نفسه بان القوات الجوية كانت في اعلى درجات الاستعداد »

ويقول الغريق محمد احمد صادق رئيس المغابرات الحربية :

ان عبد الناصر قد عقد مؤتمرا وهو مسجل بالصوت والصورة واذكر ان السيد الرئيس عندما لاحظ تجمع قوات العدو امام مثلث رفح والعريش ، أبو عجيلة « ثلاث عمليات » خلاف مجموعة لواء مدعم امام غزة أوصى بتقوية الدفاع في اتجاه رفع \*

وكنت قد اثرت فى تقريرى الذى قدمته له أن العدو أكمل استعداده للهجوم ، ويستطيع أن يبدأ من فجر ٣ يونيو ، فرد الرئيس عبد الناصر قائلا اعتقد أنه من المرجع أن يبدأ فى ٥ يونيو وهذه حقيقة للتاريخ :

«عقب انتهاء الاجتماع توجهت الى مكتب السيد المشير عبدالحكيم عامر ، وبوجود الفريق صدقى محمود ، واقترحت اخلاء مطارات سيناء المتقدمة لتعذر ثمنب المفاجاة وطلبت ان توزع الطائرات في المطارات الاخرى ، ولكن الغريق صدقى رفض هذا الرأى رغم ان المشير كان يضم رأيه الى رأيى ، وعلب صدقى ، وقال : انه ادرى بعمله منى ، وانه لا يزيد ان يؤثر على الروح المعنوية لطياريه ،

ويقول أمين هويدى : أن الرئيس عبد الناصر عدد تقديراته يوم ٢ يونيو كالاتى :

- أن أسرائيل سوف تبدأ عملياتها خلال يومين أو ثلاثة بل حدد صيادته يوم ٥ يونيو موعدا لبدء الهجوم الاسرائيلي ٠

. - ان اسرائيل سوف تبدأ عدوانها بالضربة الموية

\_ ان اسرائيل تعتمد عــلى المفاجأة والمرونة وان معركتها قصــيرة •

ولكن هذه التقديرات لم تتجاوز خارج القاعة ٠٠ حيث استمع القادة للتوجيهات ولم يتفذوا اى قرار لتنفيذها ، او لتحويلها الى عمل ، فخرجوا من الاجتماع الذى تحدد فيه موعد بدء الهجوم ٠٠ وكأنهم لم يسمعوا شيئًا ٠٠

#### الانسماب الكارثة:

رغم كل هذه التمذيرات ففى صبيحة ٥ يونيو كان المشير عامر وكل قادة القوات المسلحة الكبار يستقلون طائرة فى الجو لتفقد القلوات فى سيناء ٠

وكان بقية القادة يودعون المشير في المطار ، اما قادة كل القوات الموجودة بسيناء فقد كانوا مجتمعين في مطار بير تمادا انتظارا للمشير •

أى انه وقعت الضربة الجوية ، والمشير ورجاله في طائرة ، وقد قيد اطلاق المدفعية المضادة للطائرات لان المشير في الجو ، كما ان كل القادة كانوا بعيدين عن مواقع قياداتهم حتى قادة الفرق والالوية •

يضاف الى ذلك العفل الذى اقيم فى قاعدة انشاص الجوية ليلة ٥ يونيو ، والذى تحول فجأة الى حفل ساهر واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل ٠

ولم تكن الكارثة فقط فى الضربة الجوية • التى سبقتها ضربات برية - ولكنها كانت فى قرار الانسماب الذى اتخذه المثير عندما علم بضرب الطيران دون دراسة ، وهو القرار الذى وصفه بعض الساسة بانه كان امرا بالانتحار •

ريقول الفريق اول محمد فوزى أن المشير طلب منه وحالته

النفسية منهارة ، وضع خطة لانسحاب القوات من مسيناء خسلال مشرين دقيقة ، واستدعى المفريق انور القاضى رئيس هيئة الاركان واللواء معدوج التهامى مصاعداه ، وبعد ان وضعوا الخطة مكتوبة ترجه للمشير قائلا انهم وضعوا الخطة على ان يتم سحب القوات بعد اربعة ايام ، ورد المشير قائلا « اربعة ايام ايه بافوزى انا اعطيت امرا بالانسحاب ، خلاص » ،

ولم يكن هناله قرار مكتوب او منظم لعملية الانعماب حتى ان بعض القوات كانت تنسحب بينما كانت هناك قاوات اخسرى متجهة الى الجبهة ، بل ان المشير نفسه أراد ان يدفع الفرقة الرابعة المدرعة الى سيناء بعد قرار الانسحاب بأربعة وعشرين ساعة الا ان قادتها رفضوا .

## المستولية السياسية والعسكرية:

فى كل الحروب تقع المسئولية على القيادة العمسكرية التى تتسلم المعركة وتوافق على قرار القيادة السياسية بالحرب وتقبله وتقوم بتنفيذه • ولو ان القيادة العسكرية ابدت رايا مخالفا ، وقالت انها غير مستعدة لتغير الموقف تماما •

ففى كل الاجتماعات ، وفى كل المؤتمرات ، وفى كل المناقشات التى دارت قبل الحرب ، والتى اتخذت بعدها خطوات قد تؤدى الى المراجهة ، لم يبد القادة العسكريون من مختلف المستويات انهم غير مستعدبن ٠٠ كما لم يعترضوا على اجراءات القيادة السياسية بل وافقوا عليها وساهموا في صنعها ، وبذلك اصبحوا مسئولين عن ممارسة مهامهم ٠

على أن المؤمسة المسكرية طوال سنوات عبد الناصر ، كان لها من السيطرة والقرة والمنفوان ما يجعلها وحدها قادرة على لحمل المسئولية وأن تبدى رأيها،فقد كانت في الواقع هي التي تحكم ولم يعلن عبد الناصر كل ذلك ، وأنما أعلن مسئوليته الكاملة

عن النكسة ، وآثر التنحى ، وخرجت الجماهير تعلن تمسكها به ، وشارك فى هذه المسيرات الحاشدة كل الشعب حتى ربات البيوت اللواتى خرجن ملتاعات يعلن تمسكهن بقيادة عبد الناصر ، ولو ان تنظيما كان قادرا على اخراج كل هؤلاء الجماهير فى ظلام الليل ، وفى محنة الهذيمة لكان اقوى تنظيم فى العالم ، ولما وصلنا الى ما وصلنا اليه بعد ذلك من ردة على كل المنجزات ، التى قام الاتحاد الاشتراكى ليدا في عنها .

واذا كان هناك .. كما يقولون .. من دفع الناس في مصر الى الخروج تمسكا بجمال عبد الناصر ، فمن الذي دفع الجماهير الى مثل هذا الخروج المحاشد في كل الوطن المربي ، بل من الذي دفـع العـرب في كل العواصـم الاوربيــة الى الاعتصـام في السفارات حتى يثبل عبد الناصر التراجع عن قرار التنحى .

# حرب الاستنزاف:

بعد اقل من عشرين يوما من هودة عبد الناصر بدات مدافع مصر تنطلق فى اتجاه العدو ، رفضا للهزيمة ، وتعسديا للامر الواقع ، وكانتمعركة رأس العش فى اول يوليو ، ويعدها لسم تسكت المدافع المصرية ، وانطلقت قوات مصر المعلسة تقوم بواجبها فى ازالة اثار العدوان ، فيما اطلقت عليه امرائيل اسم حسرب الاستنزاف ، واطلقت عليه مصر مرحلة الردع استعدادا لمرحلة التصرير .

واعلن عبد الناصر أن القدس قبل سيناء ، والجولان قبل سيناء ، والجولان قبل سيناء ، ورفض في ظل الهزيمة أن يسلوم على حق الشنعب الفلسطينى أن على الارض المحتلة ، ورفض الصلح بشروط جيدة من العدو الفاصب الذي أبدى استعداده للتنازل عن سيناء ٠٠ وأعلن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ٠

واعاد بناء القوات المسلحة تدريبا ، وتسليحا واعسدادا ، في

الوقت الذي كان يقاتل فيه العدو •

وانشئت منظمة سيناء ، وعبرت القوات المصرية لتقوم باعمال فدائية ضد المدر ·

وبعد معركة راس العش بشهرين اغراقت القوات المعرية اكبر قطعة بحرية لدى العدو وهي الدمرة ايلات ومعها ٢٥٠ يحسريا امرائيليا ٠٠ ثم تصاعدت العمليات العسكرية ضد العدو مسافسطره الي ان يضرب في العمق ٠ ولقد كان راى قادة اسرائيل انهم هزموا العرب ، وقضوا على ارادة القتال عندهم ، واعلنوا انهم ينتظرون ان يسلم عبد الناصر ، ولكنهم فوجئوا بان ارادة القتال لم تهزم ، وان عبد الناصر يعيد بناء القوات المسلحة من صفوة ابناء مصر الخريجين ، وهو يقاتل في نفس الوقت ، فكانت حرب الاستنزاف مناورة كبيرة استعدادا للمعركة الفاصسلة ، وتطورت حرب الاستنزاف تطورا محسوبا ليصل في نهايته الى مرحلة التحرير ٠

وكان عبد الناصر عندما عهد الى الغريق محمد فوزى بناء القوات السلحة من جديد قد طلب اليه أن يخلص من هذه المهمة خلال ثلاث سنوات تنتهى بتخرير الارض ·

وكان عبد الناصر يتابع عمليات البناء ، كما كان دائم التردد على الجبهة واللقاء مع افراد القوات المسلحة ، وبحث احتياجاتهم بنفسيسه •

وخلال حرب الاستنزاف كانت جملة خسائر اسرائيل اكثر من خسائرها في كل حروبها مع العرب على جميع الجبهات •

وفي أواخر سنة ٦٩ أستكمات القوات المسلحة هيكلها التنظيمي الذي خطط بناءه على أساس الخطة ٢٠٠، ونجحت مصر في اقامة أكبر شبكة دفاع جوى على أحدث الاسس المتطورة في العالم • وتمكنت القوات المسلحة من تغيير الموقف العسكري لصالحها ، وتأكسدت

الولايات المتحدة ان تصعد حرب الاستنزاف ليس لصالح اسرائيل ، وان الاستنزاف بعد الخسائر الجعديمة التى لحقت باسرائيل هــو استنزاف للمعدات الامريكية ، التى تعمل بها اسرائيل ، اعلنت ان هذه هى الحرب الرحيدة التى خسرتها خلال المواجهة العـربية وقامت الولايات المتحدة بعبادرة لانهاء النزاع تقوم على ايقاف اطلاق النيران لمدة ثلاثة شهور فيما عرف باسم مبادرة روجرز ، وقبــن عبد الناصر المبادرة بعد أن التلى بالفريق فوزى لمكون جاهزا بخطة المجور جرانيت بعد انتهاء وقف اطلاق النار . .

وكان واضحا ان قبول وقف اطلاق النار يهدف تصريك حائط المصواريخ الى الامام خلال هذه الفترة ، وقد قدمت اسرائيل اكثر من شكوى ضد مصر لانها نقرم باعمال عسمكرية اثناء فترة وقف القسمال .

ويقول الغريق معدد فوزى انه فى اكتوبر ١٩٧١ حدد المارشال جريتشكو ، التفوق فى القوى بين الجبهتين المصرية والسورية وبين اصرائيل بنسبة ٢ الى ١ كما كان متفقا عليه فى خطط عمليات تحرير الارض فى نهاية ١٩٧٠ وأوائل عام ١٩٧١ وان هذا التفوق يمكن ان يصل الى ٣ الى ١ لصالح الجبهة المصرية ، بالاضافة الى ما كنسا نتوقعه من امدادنا طائرات ميراج من القوة الليبية ، التى اشترتها الثورة الليبية من فرنسا ؛ وأرسل فنيون مصريون للتدريب عليها تحت ستار هوية ليبية ،

وقال عبد الناصر للغريق فوزى ، ولمعود رياض وزير الخارجية « أنْ توقيت المعركة لنْ يتجاوز ربيع ١٩٧١ ،

ويتول الغريق اول محمد فوزى انه التقى بالرئيس السادات يوم ٢٦ ابريل ١٩٧١ في جلسة منفردة معه استغرق أكثر من ساعة،كان التركيز خلالها منصبا على تنفيذ الخطة جرانيت وهي الخطة الرحلية

لتحرير الارض الشاملة ، وكان الرئيس ناصر قد صدق على تنفيذها في سبتمبر ١٩٧٠ وتقضى باقتخام القوات المسلحة قنساة السويس وتدمير القوات الاسرائيلية ، شرقها والوصول الى خط المضسايق الاستراتيجية ٠٠

### معركة الاستقلال الوطني:

كان الاستعمار يتربص بعصر المستللة سياسيا والتصحيفها المتمردة من النفوذ الاجنبى ويريد عزلها عن الاسة العربية ، وهى المحاولات التى سعى لها طويلا بضرب الثورة بعد أن نشطت الولايات المتحدة في استاط نظم زعماء العالم الثالث الذين كانت لهم فاعليسة في حركة عدم الانحياز ، وتاييد حركات التحرر .

وكانت هزيمة ١٩٦٧ مؤامرة اشتركت نيها اطراف كثيرة بهدف القضاء على ثورة مصر وارادتها وتحجيم دورها ، ولم تحقق الهزيمة رغم قسوتها ما ارادته الولايات المتحدة واصرائيل ، وقاومت الثورة نرض الهزيمة ، غرنضت الصلح ، أو التفريط ، أو التفازل وأعادت بناء قواتها المسلحة ، ودخلت بها حربا لاستنزاف توات الاحتسلال الصهيوني ، ودعمت منظمة التعرير الفلمطيئية ، ووضعت خطلة لتحرير الارض .

والذين يهاجمون عبد الناصر ، ينمون دائما أن الهمدف كان القضاء عملى استقلال مصر ، وحريتها ، وأعادتها إلى التبعية ٠٠ وعزلها عن أمتها العربية ، فهل تراهم يفعلون غافلين ، أو متعمدين ١٠ وعندها يكون السؤال ٠٠ من هم اصحاب المصلحة في هما الهجموم ٠٠

# الصحداقة المصرية السحوفيتية

• ولابد أيضا من وضع العلاقات المصرية السوفيتية خالا المستينات في موقعها الصحيح ، دفاعا عن شرف مصر ، واستقلالها . . وحرية ارادتها التي أصابها كثير من التشويه المنعمد . .

ولم يكن عبد الناصر مرتبطا بالاتحاد السوفيتي باية معاهدة عام ١٩٧١ ، فقد وقعت المساهدة الوحيدة بين مصر والاتحساد السحوفيتي ، أي بعد رحيله بعام كامل ٠٠ وفي تلك الفترة ـ وبعد رحيل عبد الناصر ـ عين في مصر أول وزراء شيوعيون ٠

وكان المسئولون عن الاعلام والصحافة جميما بعيدين عن اى ارتباط مذهبى بالاتحاد السوفيتى . بل لعل بعضهم كان بافكاره من المعادين للاتحاد السوفيتى ٠٠ « ١ » فلم يسيطر الشحيوعيون على الاعلام كما ردد البعض كثيرا ٠

وكان عبدالناصر قد أصدر ميثاق العمل الوطنى في ٢١ مايو ١٩٦٢ وتحدث فيه عن الاشــتراكية العلمية ، وقال ان هنـاك خلافات بين التطبيق العربى للاشـتراكية ، والماركســية ، فنحن نؤمن بالدين ، ولا نرى تناقضا بين تطبيق الاشتراكية ٠٠ والايمان بالدين الذي لا نعتبره معوقا ، بل دافعا لمقدم الشعوب ، واشتراكيتنا تقوم على أساس توسيع قاعدة الملكية ، فلا تلغى الملكية الخاصة ، ولا تؤمم كل وسائل الانتاج ، وتحدد دورا للقطاع الخاص ، كما انها ترفض ديكتاتورية الطبقة ، والحزب الواحد ، وتقيم هدلا منه تحالفا بين فئات الشعب العاملة الخمسة ، بعد أن تم حل الصراع

۱ مام ۱۹۷۰ كان معبد حسنين هيكل رئيس الاهرام ، وقاسم فرحات وموسى صبرى رئيسا الاخبار ، وفتحى غاتم رئيس الجمهورية ، واحمد بهاء المدين رئيس دار المهلال ، وكامل زهيى رئيس روز اليوسف ، ومحمد على حمسساد رئيس الاذاعة ، ومصطفى خليل رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون .

بين الطبقات حلا سلمنيا ، لا دمويا ، ، كما انتسا نؤمن بالقومية العربية وننادى بيعثها فنصن جزء أساسى ومؤثر من العالم العربى كانت هذه هى الرؤية للتطبيق الاشتراكى فى مصر ، وهى تختلف عن الرؤية المذهبية فى الاتحاد السوفيتى •

وسياسة الاتحاد السوفيتى الخارجية هى تأييد الدول النامية فى نضالها ضد الاستعمار ، وحق الشعوب فى حل مشاكلها ، واحترام سياسة عدم الانحياز ، ومعاونة حركات التحرر ، وكانت مصر تنتهج نفس هذه السياسات •

وكانت بداية التعاون مع الاتحاد السوفيتي في مجال التسليح ، ففي السنوات الاولى للثورة ، كان قاديها يأملون أن تعساونهم الولايات المتحدة الامريكية لتسليح مصر ، وبناء جيش وطنى قوى ومنه وسافرت الوفود الى امريكا ، ولكنها لم تعد حتى بالوعود ٠٠٠ وأخذت الولايات المتحدة تماطل في امداد مصر بالسلاح ، ثم عرضت أن ترتبط معها بحلف عسكرى ، هدفه محارية الشيوعية ، وكان رد عبد الناصر كيف ارتبط بحلف يقاوم عدوا لا أراه فهو على بعد ستة آلاف كيلو متر ، بينما عدوى الاساسى أراة على بعسد أميسال منى ! كيف أحارب الشيوعية ، ولا أحارب مفتصب أرض فلسطين ! ورفض عبد الناصر الارتباط مع الغرب في أحلاف عسكرية ، ول أنه قاد حملة شرسة ضد جر البلاد العربية لهذه الاحسلاف الشيوهة ،

وبعد أن قامت أسرائيسل مدعومة من الولايات المتصدة الامريكية ما بعدوان وحشى على غزة ، أصبح من المعتم أن تحصل مصر على السلاح • ويسرعة • واتجهت نصسو الشرق ، وطلب عبد الناصر من شواين لاى في باندونج أن يتوسط لدى الاتصاد المدونيتي لمد مصر بالسلاح •

وفي عام ١٩٥٥ سافر حافظ اسماعيل على راس وفد عسكرى الى براغ لعقد أول صفقة سيلاح مم الدول الاشتراكية ٠٠

- الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا وبولندا - ووافق الاتحاد السوفيتى على كل مطالب مصر من السلاح ، وكانت هذه الصفقة تحمل عدة دلالات ، فقد كسرت احتكار الغرب لتوريد السلاح لمصر ، وكانت بداية لتطوير شامل للقوات المسلحة بفروعها المختلفة واعادة تنظيمها وأيضا بداية لرحلة طويلة من التعاون في المجال المسكري انتهت باتجاه السادات مرة ثانية نحو الولايات المتحدة الامريكية لتسليم المجيش المصرى .

ويقول حافظ اسامعيل رئيس البعثة التي عقدت أولى صفقات السلاح مع السوفييت أن اسعار السلاح كانت تقل كثيرا عــــن الاسعار التي كانت مصر تشتري بها من دول غربية ، بل انــــه لايمكن مقارنتها بالاسعار الغربية .

لم يكن السلاح بالنسبة للاتحاد السوفيتى صفقة تجارية ، ولكنه كان تأييدا لسياسة مصر برفضها الانضمام للاحلاف المسكرية الغربية ، وسعيها لتصفية القواعد الاستعمارية ، كما أن معاونته للورة مصر الوليدة ، يعطيه مكانة في الوطن العربي ، وفي العسالم الثالث .

وقد تكثف التماون في المجال المسكرى بعد هزيمة ١٩٦٧ ، وهو الأمر الذي اعترف به السادات في كل خطاباته مشيدا بدور الصديق للسوفيتي ودعمه قائلا للصحفيين أن على من يريد أن يشكك في علاقة مصر بالاتحاد السوفيتي الصديق بلا غرض ، أن يقصف قلمه ! التعاون العسكري

وكان الاتحاد السوفيتي قد تنازل عن ثمن جميع الاسلمة التي استخدمت ف حرب اليمن ، كما شطب من قائمة الديون كلها الاسلمة التي حصلت عليها مصر منه بعد نكسة ١٩٦٧ مباشرة . .

وبعد الهزيمة بدأ الجسر الجوى لتعويض مصر عما فقدته من معدات عصكرية خلال الحرب!

وقال الممادات فيما بعد انه كانت تهبط بمصر طائرة كملك دفيقتين تحمل السلاح ·

وقد بلغ عدد الرحلات الجوية التي حملت المعلاح في تلك الايام مده رحلة جوية الي جانب ١٥ باخرة نقل معدات ، راى الاتصاد السوفيتي ان تكون هذه الاسلحة كلها بلا مقابل تعويضا عما فقدته مصر من السلاح ، فتنازل عن ثمنها • لتكون هدية من الاتصاد السوفيتي للشدعب المصرى ، وجاء الرئيس بودجورنى ، ومعه المارشال زخاروف رئيس هيئة الاركان على راس وقد عسكرى ، وامضى العسكريون في مصر أربعة أشهر ، درسوا خلالها أسباب النكسة ووضعوا رأيهم في تقرير قدموه لعبد الناصر بناء على طلبه ، خيا شاركوا في وضع اللبنات الاولى لاعادة بناز القوات المسلحة . وعقدت مصر اثناء زيارة بودجورني أول صفقة سلاح بعسد الهزيمة قيمتها مائة مليون جنيه ح خلافا للسلاح الذي منحه الاتحاد

وعقدت مصر اثناء زيارة بودجورنى اول صفقة سلاح بعسد الهزيمة قيمتها مائة مليون جنيه للسلاح الذى منحه الاتحاد السوفيتى هدية للله وارسل ١٢٠٠ مستشارا عسلكريا في جميع التخد صات و ١٢٠ طيارا لتدريب الطيارين وقد سافر عبد الناصر بعدها الى الاتحاد السوفيتى ثلاث مرات ، التقى خلالها بالقادة وهناك ، وقد اسفرت كل زيارة عن مزيد من التعاون العسكرى ،

وفى زيارته الأولى صحب معه ياسر عرفات ، وقدمه للقسادة السوفيت ، وحصلت مصر على اسلحة بمائتى مليون جنيه ، وعلى عدد آخر من المستشارين •

وسافر السادات الى مومكو وطلب خبراء فى الطيران ، وسواريخ سام ٣ باطقهها لتدريب الجنود ، ووافق الاتحاد السوفيتى على ارسالها خلال ستة شهور ، وراى عبد الناصر أن المدة طويلة وسافر الى موسكو وحصل على أكبر صفقة سلاح من الاتحساد السوفيتى ، فيها ٨٥ طائرة ميج معدلة و ١٠ ميج تدريب ، و ٣٢ كتيبة صواريخ سام ٣ باجهزتها ومعداتها واطقمها ، وعدد من اجهزة الرادار وقطع الغيار ، وموتورات الطائرات ، وطائرات التدريب .

ولقد جاءت هذه الخطيوة ردا على الغيارات الاسرائيلية في العبق المصرى ، وكان التواجد السوفيتى في مصر ، تحذييا الاسرائيل والولايات المتحدة بعدم معاودة هيذه الفارات ، وقد تأكيد هيذا التحذير عندما التقطت طيارات اسرائيل حديثا بالروسية بين سرب طائرات يحمى سماء مصر يقوده سوفيت وأوقفت اسرائيل غاراتها على العبق ، وبدات اسرائيل وامريكا حملة ضارية ضد التواجد السوفيتى في مصر ، يستخدم نفس الكلمات التي يرددها البعض الآن .

وفي زيارة عبد الناص الاخيرة لموسكو طلب اجهزة الحرب الالكترونية المتطورة ، وطائرات ماذنات ثقيلة ، واستكمال شبكة الدفاع الجوى بالصواريخ ، بالاضافة الى مهمات ومعدات عسكرية أخرى ، واستجابت القيادة السوفيتية لطلبات عبد الناصر التي وصل ثمنها . . } مليون دولار ، وتقرر تخفيض ٥٠ ٪ من قيمتها . . وفي هذا اللقاء اتفق على حضور ٥٥٠٠ جنديا من وحدات الصواريخ والدفاع الحوى ، والحرب الالكترونية على أن تكون مهمتهم مؤمّته حتى تتمكن القوات المصرية من تدريب بدل منهم من المصريين ، وقد ارتدوا الزي المسدائي ، ورفض أن يتحولوا في البلاد أو حتى يزوروا المنشسآت السياحية ، وفي هذا اللقاء أعلن جمال عبد الناصر أنه سوف يقبل مبادرة روجرز لتعطيه الوقت الهادىء لاستكمال بناء شبكة الصواريخ على الضفة الغربية من القناة ٤ رغم اعتراض القيادة السوفيتية على أن يقبل عبد الناصر حلا يحمل العلم الأمريكي ، ولكن عبد الناصر قال أنه وأثق أنها مناورة تقوم بها أمريكا ، وأنه يقبلها لاتها تحمل العلم الامريكي لمجرد توريطها ، فانه ليس لدى امريكا اي حل الا ان نستسلم لاسرائيل . . والمسالة مجسرد منساورة امريكية لمتنقط اسرائيل انفاسها من حرب الاستنزاف ثلاثة اشهر سوف نستغلها ـ نحن ـ في بناء حائط الصواريخ •

قد بلغ عدد المستشارين السوفيت ١٢٠٠ وزعوا على جميع

الوحدات بزيهم المدنى عدا من يعملون فى وحدات ميدانية ٠٠٠ ولم تتحمل مصر اية تكاليف مادية لهم سوي الماكل والمسكن اما مرتباتهم فيدفعها السوفيت ٠

وكان الاتحاد السوفيتى يتحمل نفقات تدريب وابواء الضباط والجنود المصريين الذين ذهبوا للتدريب في موسكو بمعدل ١٨٠٠ عسكرى كل ثلاثة أشهر .

ولم يطلب الاتحاد السوفيتى من مصر ـ في مقابل كل ذلك \_ سوى تزويد اسطوله في البحر المتوسط بالمؤن والمياه العذبة •

فلم يكن السوفيت يمثلون جيش احتلال في ممر ، فقد جانوا بناء على طلب القيادة الوطنية لتمكينها من حماية عمقها في فترة عصيبة ، وعندما طلب اليهم أن يغادروا مصر ، غادروها قبل الموعد المحدد .

ويتسباط سيد مرعى « بماذا انتصرنا في حرب عام ١٩٧٣ . . اننا انتصرنا بالسلاح السوفيتى ، واذا كان قد حدث انتقاد للاسلحة السوفيتية في اواخر السبعينيات وقيل انها ليست في كفاءة السلاح الامريكي ، فقد تم الرد عليه بشكل حاسم في ٦ اكتوبر لقد حاربنا الاسلحة الامريكية بأسلحة سوفيتية ، وقابل السسلاح السسوفيتي السلاح الامريكي وانتصر عليه » .

ويواصل سيد مرعى قائلا: يجب أن لا ننسى أبسدا أن أولادنا قتلوا في ٦ أكتوبر بسلاح أمريكي ، كما لا ننسى ما نملته أمريكا بعد ٣ أكتوبر من نقل كميات ضخمة من الاسلحة الحديثة إلى أسرائيل كما أشار إلى ذلك الرئيس السادات » •

### التماون الاقتصادي . .

وقدم الاتحاد السوفيتي معاونات اقتصادية ايفسسسسا ، بشروط ميسرة جدا ، وعندما امتنع البنك الدولي الذي تمثل الولايات

١ ـ قصة السونييت مع مصر .

المتحدة ٣٢٪ من أصوات مجلس ادارته عن تمسويل بناء مشروع السد العالى ، قام الاتحاد السوفيتي ببنائه في الموعد المحدد وفي كل ما قدمه الاتحاد السوفيتي لمسر ، كان يحمسل على حقوقه من المسادرات المصرية ، من البمسل ، والاحذية ، والقطن ، والموبيات والرائح المطرية ، وهكذا سددت مصر قيمة بناء المد العالى كاملة . . اى انه لم يحصل من مصر على عملات صعبة ابدا ، وقد أقام في مصر عشرات المسانع ، واستصلح مساحات مساحتها عشرة الاف قدان ، اعلن عنها خرشوف اثناء زيارته لمسر

اقام الاتصاد السوفيتى في مصر ١٠٨ مشروعا صاعبا من الارض ، واهدى مصر مزرعة آلية استصلحها على نفقته منها مجمع الحديد والصلب ، ومصانع الكوك ، ومصافاة الزيوت بالسويس ، ومصنع المطروقات ، ومصانع السجاد ، ومجمع الالمديوم بنجع حمادى ، ومصنع الكيماويات في أبي زعبل ، والترسانة البحرية بالاسكندرية ، وغيرها .

وبنى السد العالى ، ومد شبكة الكهرباء الى اربعة آلاف قرية لتغير نمط الحياة فيها تعاما ، كما ساعد فى بناء ٩٦ مشروعا منها ٣٣ مشروعا صناعيا ومحطات كهرباء ٠٠ وشاراته فى تحسين زراعة ٣٠٠ الف فدان ، ومد شبكة الاتابيب فى النوبارية ٠

وساهم الاتحاد السونيتي في تعريب الكوادر الننية للصنامة حيث أقام ٣٤ مركز تدريب تكنيكي في كل الغروع ملحقة بالمسانع ، الى جسانب تدريب عدد من الكوادر داخل الاتحاد السسسونيتي ، وبالارقام نقد درب ١٦٧ الف من العمال الغنيين في الفروع المختلفة ، وانشأ معهد الحديد العالى الذي خرج ٢٠٠ مهندس يعملون بمصنع الحديد والصلب حلوان ،

وفى المجال الثقافي أقام ودرب وعاون في بناء اكاديمية الفنون، ومعهد البالية ومعهد الكونسرفتوار والسيرك القومي وغيرها من

'لاعمال الثقافية الحادة .

وكانت قد وضعت خطة للاستثمار الصناعى قيمتها ٢٥٠ مليون جنيه خلال خمس سنوات بعد انشاء وزارة الصناعة .

ولم يكن هناك من يمول الصناعة بخمسين مليونا من الجنيهات سنويا سوى الدولة ، وكانت شروط الغرب أن تدمع مصر ربع الثمن متدما والمنائدة على الباقى ٦٪ على الاتل .

وساءرت اول بعثة لبحث امكانية التعاون مع الاتحساء السوفيتي عام ١٩٥٨ برئاسة الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة ، وحصلت على ترض ٦٢ مليون جنيه اسسترليني للخطة ، وكانت الشروط السوفيتية : الدفع بعد عام من اقامة المصنع ، اى من انتاج المسنع نفسه وعلى اتساط لمدة ١٢ عاما وبفائدة لم تزد على ٥ر٢٪ ، ويتول الدكتور عزيز صدقي انهم يسساعدوننا بوصسفنا دولة وطنية تقدمية تحاول تنهية نفسها ، ولم يحسدث أن اسستغلوا حجم المونات لفرض اسلوب معين كما لم يتدخل في خطننا ، ومندما حدث سوء تفاهم سياسي معهم عام ١٩٥٩ واصسلوا التعاون معنا في مجال الصناعة دون اى تأثر بالازمة ،

وبهذه الطريقة وبمعاونة السوفييت امكن تنفيذ الخطة في ثلاث سنوات بدلا من خمسة!

ويقول الدكتور عبد العزيز حجسازى و ان العسلاقة بين مصر والاتحاد السونيتى نشات باتفاق حول مبداين اسساسيين الاول هو محاربة الاستعمار والصنهيونية تحت عنسوان الاسستقلال الوطنى كا والثانى هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية كهدف لصسسسالح الحماهير واه و

ولا يعتقد الدكتور حجازى أن هناك مواطنا مصريا يرفض أو يشكك في مثل هذه الفلسفة نمن الواضح أن الاتحاد السوفيتي بؤيد تضايا التحرر الوطنى والاستقلال السياسي في الدول العربيات والعالم الثالث عبوما ، وهى بالنسبة لنا من نقاط التعاون السياسية الاساسية وموقف الاتحاد السونيتي معنا في المنظمات الدولية ، وامام المالم كله في كل مناسبة يؤكد تمسكه بتأييد مصر والدول الفربية في تحرير الارض من أجل ضمان حقوق شعب فلسطين ، •

#### المقارنة المحفة

الذين يقارنون صداقة مصر بالاتحاد السوفيتي في السنينات ، بتبعية مصر للولايات المتعدة الامريكية في السبعينيات ، عليهم ان يشيروا الى المشروعات الانتاجية التي الهامتها الولايات المتعدة في مصر .

انها لم تقم مصنعا واحدا ، ولم تستصلح شبرا واحــدا من الارض ·

والذين يتحدثون عملى الاستعمار المصوفيتى لمس عليهم ان ان يحددوا القواعد العسكرية التي اقامها في مصر ، وان يبرروا خروج خبرائه فورا قبل الموعد المحدد عندما طلب اليهم ذلك .

وأن يسألو أنفسهم عما أذا كان ممكنا أن تمد الولايات المتحدة مصر بالساسى المرائيل .

ثم ماهو حجم ديون مصر للاتحاد السوفيتى ، وفوائدها خلال خمسة عشر عاما من التعاون ، اليمت فيها الصناعة ، واستصلحت الارض ، وسلحت مصر بسلاح تفوق على السلاح الامريكى حقق النصر في اكتوبر ١٩٧٣ ، وعوض مصر عما فقدته من سلاح ، ثم ماهو حجم ديون مصر وفوائدها للولايات المتحدة الامريكية خلال عشر سنوات لم يقم فيها مصنع واحد ، ولم تستصلح ارضا ، ولم تكنمصر في حاجة الى سلاح لتخوض به حرب تحرير .

ان هذا ليس دفاعا عن عبد الناصر ولكنه كما قلت دفاع عن شرف مصر واستقلالها وحرية ارادتها وقرارها المستقل ٠٠٠

١ ــ تمة السونيين مع مصر ،

# زواج المشير من السيدة برلنتي عبد الحموسد

. و حكان آخر مانى جعبتهم حدث الآن حد أن البسسوا المثلة برلنتى عبد المحيد ثياب السياسيين ، واستدعوها لتأديسة دور في الحملة على جمال عبد الناصر .

واختيرت برانتى مبد الحميد ، لانها كانت متزوجة من المثمير عبد الحكيم عامر زواجا عرفيا سريا ١٠ لم يكن معروفا ١٠ فلم يعلن هذا الزواج ، ولم تظهر ممه في المجتمعات ٠٠

وافردت لها الصحف صفحات تحدثت فيها عن عبد الناصر وعامر . . فعبد الناصر قتل عبد الحكيم عامر ، وعرض عليها مليونى دولار لكى تقوم بعملية تشهير بعبد الحكيم عامر ولكن شهامتها ووفاءها رفضا تمثيل هذا الدور . . فهى وفية لزوجها والد وحيدها عمرو ، كما انها صادقة لا تكذب أبدا .

كانت السيدة برلنتي عبد الحبيد تنمسور أن أحدا لسن يهتم بالرد عليها فتمادت في نشر أكانيب حول وقائع مسلحلة في تحقيقات كثيرة .

وكانت برلنتى عبد الحميد قد تعرفت على المشير عبد الحكيم عامر بواسطة صلاح نصر بعد انفسال الوحدة بين مصر وسوريا مباشر .

ونيما بعد سوف يتزوجها المشير عامر بعقد عرفى ، الامسر الذى لم يعطها حتا تانونيا فى ان ترث المشير عامر ، وان كسان تد تترر ان يصرف لابنها عرو معاشا ؟ وكانت اسرة المشير عامر كريمة معها فاعطت ابن المشير نصيبه من ميراث ابيه بعد تدخل كريم من مصطفى عامر شطيق المشير .

وقصة السيدة برلنتى طويلة . . طويلة . . ويكفى ان ننقسل بعض نصولها من ملف قضية عبد المنعم أبو زيد سكرتير خاص المشير لدى محكمة الحراسة . . وكان عبد المنعم قد اتهم في قضيية

الانحرافات في مكتب المشير ، وفرضت عليه الحراسة ، كميسا كان قد تقدم ببلاغ عن التعذيب الذي اصابه اثناء التحقيق معه ، وهيو يرجع كل ما حدث من القاء القبض وتعذيب ثم سجن ، بل وايضا ما سمى بقضية انحراف مكتب المشير الى السيدة برلنتى ، ورغبتها في الانتقام منه شخصيا ، لانه كان يعارض زواجها من المشير . ولننقل اجزاء من القضية كما وردت في أتوال عبد المنعم أبو زيسد المودعة في محكمة الحراسة ٠٠ تقول المذكرة المقدمة منه تحت عنوان د كيف قابلت السيدة نفيسة عبد الضيد ، النص :

# مهمة من اليمن :

لا عام ١٩٦٣ كلفنى المقيد على شفيق بالبحث من فيلا مناسبة لسكنى خبير المانى ومعه زوجته فى منطقة الهرم أو المعادى تكون غير مكشوفة وسهلة المواصلات والحراسة واعتبر ذلك امرا سريا هاما نظرا لحدوث اعتداءات على بعض الخبراء ، كنت ابحث واسله عناوين ما أجده ،

« وفى احدى سفرياتنا لليمن المرنى المشير بالنزول القاهرة لدة ٢٤ ساعة ارتب فيها عقد الفيلا وانتقاء اثاثاتها على ان تكون جاهزة المقامة في خلال اسبوع من نزولنا من اليمن وعدت للمن بعد ٢٤ ساعة موقعا عقد الفيلا باسم ممدوح ابراهيم البربرى وهو السكرتير الدنى للمشير والريب المقيد على شفيق ، واخذت مساحات الغرف وانتقيت مم الصيرفى الموبيليات اللازمة ٠٠

« بعد اسبوع من عودة المرحوم المسسير من اليمن كانت الغيلا جاهزة لاقامة الخبير الالمانى • ركب معى المشير ليلا واعجب بالغيلا وتعرف على الجنايني اسحق وعائلته ـ واستلم الماتيح وانتهت علاقتي بهذه المامورية اللهم الا ارسال الايجار كل اول شهر • •

« وفى يوم ما ، ، كنت احاول اصلاح الثلاجة بنفسى ومعى اسحق · اذا بزوجته تهرول قائلة : « الست الخوجاية جت ، ، فخرجت

فورا من باب المطبخ الى السيارة ٠٠ وما ان ادرت المسيارة ٠٠ وجدت بلوزة وبنطلون تنادى : يا استاذ عبد المنم فمدت وتقدمت منها وسلمت على وهى على عتبة المطبخ ولدهشتى وجدتها تشكرنى على ذوتى فى اختيار المغروشيات والموبيليات ٠٠ واتلخمت عندما وجدتها تسالنى عن صحة زوجتى ومرضها ، وعن اولادى كل باممه بما هو مشهور عنه ٠٠ كل ده وانا مرتبك مش قادر اعرف مين دى ٠٠ لانى مش متصور ابدا بائشكل ان تكون دى ٠٠

« كانت معلوماتهم عنى اننى اتحلى بأخلاق غلاح . . وشبهامة اولاد البلد ، ولذلك كما علمت نيما بعد . . اتفقت برانتي مع المرحوم المشير ان اوضع المام الامر الواقع . . فكانت تمثيلية اللقاء . .

«خرجت لاواجه المعتيد على شفيق والاسئلة تلح على . . هلدى صحيح برلنتى ؟ وازاى ٠٠ واشمعنى ؟ ٠٠ وطلبنى المرحوم المشير وسالنى ٠٠ ومن حركات ايديه وهزات راسى عرف ما يجول بخاطرى فقال لى مطمئنا : دى بنت طيبة وبكره تعرفها كويس ومالهاش اى مطامع فينا ٠٠

# سيارات لبرائتي:

« ومشيت الامور وانا متتنع تهاما بخطا ما وصلنا اليه وتسد كشفت عن مخاوفي على المشير منها إمام العقيد على شفيق ومتولى السيد مرافق المشير ، وتأكدت من تصرفاتها ان هدفها الاستيلاء على المشير والزواج منه ٠٠ وفي سبيل الوصول الى الحقيقة وتعريتها تظاهرت بأخلاص لها وكنت ابلغ المشير عن كل تصرفاتها ، كانت تطمع في العربة المرسيدس ١٨٠ التي يركبها فامر باعطائها عربتي الخاصة فيات ١٣٠٠ وظلت معها الى ان اتلفت البريبريز والحت عليه فامر على شفيق فصرف لها عربة فيات ٢٣٠٠ باسم والدتها دسيدة محمود فراج ، على اعتبار انها ارملة الشهيد الرائد محمد انور عوني ٠٠

« كانت تتظاهر المهه بالتناعة . . حتى اننى عندما اكدت له فى الخر عام ١٩٦٥ عن هدفها بتطلعاتها واصرارها على الزواج منه قال : دى بتنتقد الاسراف حتى فى الاكل ١٠ ومستعدة تعيش على البتاو والجبنة القريش وتعيش على حصيرة وطبلية ولبة جاز ٠

«كانت تردد ، ذلك دائها حتى صدقها تهاما . . وكانت أمها تخطط للزواج . . حاولت الاتصال بالسيدة الجليلة حرم المسيد لتبلغها عن العلاقة بها وتضعه امام الامر الواقع ١٠ لجات لكه للطرق حتى الشعوذة والاحجبة ويلفته ذلك بمسك الاحجبة في ثنايا المراتب والمخدة ، ويمزقها ويدعى أن المخابرات تبلغه . . في حين لم يرها . . جربت معه كيف تغضب وتختفى ونبحث عنها في كل مكان برها . . جربت معه كيف تغضب وتختفى ونبحث عنها في كل مكان . . وتصطلح على يد شعيقه . . باختصار تهسكنت حتى تهكنت . لخر عام ١٩٦٥ قبل اعياد النصر ابلغت المشير عما دار بينى وبين والدتها وبحضورها عن الزواج وكيف طلبت منى أن اساعدها في اثارة شكوله السيدة حرمه وعزمها على تكليف شقيقتها زهرة للتصال تليفونيا بها واخطارها بأن المسهمير متزوج من برانتي عجد المحد ،

# معاولة الزواج:

« ازاء اصراری امامه و کنا عائدین الی الحامیة فی بنایر ۱۹۳۵ میل سمور رمضان موسیادته بمارضنی وینکر نیة الزواج ۰۰ قلت له دی یافندم مش استنتاجات منی ای تحلیل موقف ۰۰ ده واقع وبیکلمونی فیه مباشرة ظانین انی لن ابلغا لثقتهم بی ۰۰ قسال : جواز لا ۰۰ اروح فین من الناس لو تعلم ۰۰

« واجهنی بأنه یشك تماما فی معلوماتی . وحتی یصدقنی علی ان اقوم بتسجیل هذا الكلام . فاسبتكثرت علی نفسی ان اقدر علی تغفیلها والتسجیل علیها . وقلت له . مین بعرف بسسسجل صلی دی . .

الساعة ٩ صباحا أيقظونى من النوم لوجود مندوب للسبيد صلاح نصر فى انتظارى منذ الثامنة فى الحلمية لامر عاجل وهام ١٠ وجدت رائد من المخابرات سلمنى جهاز تسجيل متوسسط الحجم وعرفنى كيفية تشغيله وأن السبيد صلاح نصر أرسله به علشان المورية المطلوبة منك .

« ذهبت الى مكتبى بالجيزة ولم يكن هناك سوى تليفونى وثلاث افراد حراسة • وجلست الحكسر • وهدانى الله لحكسة كانت خافية ان احاول التسسجيل عليها من التليفان • وجربت ونجحت فقد جاءنى صوتها عبر الاسلاك فى لهفة انت فين . . الانه منذ الفجر الى المشير ضحك عليك ووقعت بكلام ادامه • كنه منذ الفجر بيكلمنى كلام غريب زى ما يكون حاسس بحاجة فطمانتها على • وفتحت معها المواضيع التى كانت تقولها لى • باختصار نجحت تماما فى كشف مستورها وما تخفيه عنه • ومحاولاتها اتصال شقيقتها بحرم المشير • المصحت بوضوح عن ناتها وكيفية الوصول الى ذلك وأول غرض هو الزواج ،

« وجدت فى وجودى خطرا شديدا عليها . . أعلمى بأسرارها وحقيقة نواياها ٠٠ وتأكدها من اننى خدعتها واعارض فى زواجها بال والاكثر من ذلك سجلت عليها وكشفتها للمشير ١٠ اتضح فيما بعد ان التسجيل الذى سجلته عليها قدمه لها المرحوم المشير وانه ضبط هذا الشريط بواسطة المخابرات العامة عام ١٩٦٧ فى منزل برانتى عبد الحميد فى المجوزة ٠

وكان النديي والانقلاب الخطير . . وكان الانتقام الرهيب . .

#### الانتقام الرهبي:

« فى نهاية ٦٥ اقامت حفلة فى فيللا الهرم لمناسبة عيد ميلاد المرحوم المشير ١٠ ولـم اهضرها ولم اكلف بها ١٠ واتصلت بى زوجتى السابقة فى مكتبى بالجيزة ليلا لتقول لى ان برلنتى اتصلت وطلبت منها ضرورة الحضور للمشاركة فى عيد المشير ١٠ واعتذرت ٠٠ وفوجئت بعد ذلـك بالمرحوم المشير يطلبها ويلح فى ضرورة حضورها ١٠ فأخذت تاكمى وحضرت العفل ١ واعادوها بعد انتهائه الى منزلهــا .

« فى الصباح نوجئت بالمرحوم المشير يأمرنى بالتوجه الى الهرم للبحث عن صورة نقدت من حفلة أمس ٠٠ وبالبحث لم نجد شيئا ٠ كما بحث على شفيق معى ٠٠ ولاحظت ان برلنتى توجهنى وتحاول اقناعى بان اطفال اسحق الجناينى وجدوها ووضعوها فى نار كانوا يتدفوا عليها ضمن ورق مجلات ٠٠٠ الخ ٠

" وكان ممكن أن أو أمق وينتهى الموضوع . . ولكن عندما سالت عن نوع الصورة الفاقدة وما تمويه من أفراد علمت بأنها صورة تحوى المرحوم المشير وبجواره تحت أبطه برلنتي يحيط بها شقيقه السيد حسن عامر والسيد مصطفى عامر وأن الصور التي التقطت للحفل تعدت مأثة صورة على الماكينة البولورايد ولم تنقص سوى هذه الصورة ٠٠ عند ذلك تأكدت وجاهرت برايي أن اصسحاب المصلحة في سرقة هذه الصورة هي برلنتي ووالدتها ٠٠ لان هذه الصورة العائلية تعتبر بمثابة عقد زواج شرعى قد تحرر بالصورة بدل القلم وأن شاهدى المقد شقيقيه ٠٠

« قلت للمرحوم المشير رايى وقلت للمقيد على شفيق وايدنى في ذلك .

« اتهمتنى بالتقاعس فى التحقيق والبحث ، وأن أسحق سأفر للده بحجة زيارة والدته المريضة وأنه الخفاها هناك . . السخ . . .

## قصة زكريا الطاهر:

« وقصة السيد زكريا الطاهر الذى اشاد بوطنيته ورجولت وجهاده المرحوم المسير جامت ومعه اللاجىء السياسى العسراتى المقيد عرفان ، واشتكى لى من تصرف مدير مكتب السسسيد فتحى الديب وزير الشئون العربية ، وانه آثر العودة دون مقابلة الوزير رغم انه كان عاوز ببلغ عن موضوع هام جدا جدا ( شرحته للمشير ) فقال لى هاته يقابلنى بكره ، مناما اخبرته انه مسافر على طائرة الصباح الى روما امرنى ضرورة الاتصال بالسيد زكريا فى جناحه باوتيل شبرد وابلغه تقدير المشير وان السيد حسن صبرى الخولى يقابله فى اى وقت بعد عودته ، وفعلا ابلغته ذلك ، .

« وهكذا وصبت بانى بعت المشير وخنت الامانة ، و مزز ذلك شمس بدران بتقارير وبذلك فرط فى المرحوم المشير ، عندما التقت رغبة شمس بدران وبرلنتى عبد الحميد للاطاحة بى والاجهاز على ، وزحزحتى من طريقها ، اما شمس فهدفه الاطاحة بالعقيد على شفيق والاطاحة بى هى اول الطريق ،

<sup>«</sup> وكانت التضية والاكذوبة الكبرى . .

<sup>«</sup> بحثوا عن الصورة الفاقدة . . او زعموا ذلك للمشير فلما لم

يجدوها · · تقرر وضعى وراء الشمس ولو لفترة حتى لا استفيد في ظنهم بالصورة وتفقد اهميتها حسب الظروف ·

« ترقبوا عودة زكريا الطاهر من روما وكنت بالسجن واعدوا جهاز تسجيل على التليفون وطلبوه فى فندق شبرد وافهمونى انه عندما يرد على التليفون ۱۰ اسلم عليه ۱۰ واقول له اننى فى مامورية وبعد الحمد لله على السلامة اقول له جبت لى ايه ۱۰ وعملت فى اللى مماك ايه ولكن زكريا لم يشأ يرد علينا مباشرة ۱۰ وقال اللى عاوزنى يسبب نمرة التليفون ليطلبه هو بمعرفته ۱۰ طبعا لم تعطيه النهرة ۱۰ وقاموا بتحرياتهم حوله » ..

### شهود آخرون :

وطبعاً لم يثبت أن عبد المنعم أبو زيد حصل على الصورة -وفي صافحة ٦٧٥ من التحقيق يكمل مجمد متولى السيد ســــكرتبر المشير الخاص القصة قائلا: انه ٠٠٠ كان هناك صراعا منذ بداية الثورة بين على شفيق وشمس بدران و ظلت هذه الصراعات حتى حدث عام ١٩٦٦ ان كان هناك عيد ميلاد المشير وبرلنتي عبد الحميد ٠٠ وعيد الميلاد كان في البيت اللي في الهرم ٠ وحضره السيد هباس رضوان والسيد صلاح نصر ، واللواء عصام خليل وكسان هناك تصوير لهذه المناسبة ، وكان مجموع الصور عدد معين ٠٠ واتضم في نهاية الحفل نقص صورة من هذه الصور ، وكانت موجودة في هذا الحفل السيدة سهير فخرى وقد وجه لها الاتهام انها أخذت المعورة على اساس انها زوجية عبد المنعم أبو زيد لاستغلالها في الوقت المناسب ، وبرلنتي عبد الحميد هي التي كانت قد افصحت عن رغبتها في الانتقام من عبد المنعم أبو زيد وزوجته سهير ، لأن عبد المنعم كان يتحرى عن حياة برلنتي وماضيها . وكانت تخشى من سهير أن تقوم بأبلاغ عبد المنعم عن ماضـــبها وحياتها الماضيية » ...

ولى صفحة ٢٧٧ من التحتيق يقول: كانت صهير فخصرى أوجة كامل حسن المحامى وكانا صحيقين لبرلنتى عبد الحميد ، قبل معرفتها بالمشير ، ومحمد كامل حسن المحامى كان دائم الكلام عن برلنتى مع سهير فخرى ، كانت تحدد لها اسئلة امام المشير بانه مجنون وبيشرب كتير ، وبيهلوس علشان مايمدقش أي حاجة تقال من برلنتى والمشير اللى في الوقت ده كان صديق فقط لبرلنتى .

استدعى عبد المنعم ابو زيد وطلب منه ادخال محمد كامل مسن المحامى المستشفى ودخلوه مستشفى بهمن بحلوان لعلاجه من الشرب ، ومكث فى هذه المستشفى فترة خرج بعدها ، فاتهموه بأنه بيشتم الرئيس جمال عبد الناصر » .

ويقول في ص ١٧٨ و اعتقلوه وفي خلال هذه الفترة كان قد مطلاق سهير من محمد كامسل حسن ، وتزوجت بعد ذلسله من عبد المنعم ابوزيد . ويوم حفل عيد الميلاد عرف انها اتهمت سهير بأخذ الصورة الناقصة لاتها كانت تخشى من مدهير على المشير ، ولانها كانت تخشى من وجودها مع عبد المنعم ابو زيد على اساس كانت بتبيع له عن اسرار برلنتي السابقة باعتبارها كانت صديقة سابقة لها وتعرف اسرارها وهذه الصورة كانت بتمثل المسسير وبرلنتي وحدهما . والمشير غضب من عبد المنعم أبو زيد واصر على الصورة لازم تظهر ، ولكن الصورة لم تظهر » .

وفى صفحة ٦٨٣ من التحقيق يقول متولى محمد الصيد « وبعد ذلك بفترة علمت بأن الصورة التي كانت مفقودة في حفل عيد الميلاد قد وجدت عند والدة برلنتي عبد الحميد وقد علمت بذلك من المشير شخصيا وقال لى في احد الايام الاولاد دول طلعوا مظلومين ٠٠

وانرج المشير عامر عن عبد المنعم ورناته انناء حرب ١٩٦٧ ، وبعد الهزيمة وعندما غضب المشير لان عبد الناصر كان يريد ابعاده عن القوات المسلحة ، غادر القاهرة الى قريته اسطال بالمنيا ٠٠ وصحب معه عبد المنعم أبو زيد ٠

ويقول عباس رضوال في التمليق انه علم ان جمال عبد الناصر طلب من المشير عامر عودة المفرج عنهم الى المنجن ، وفعلا عاد عبد المنم الى المنجن .

# اصلاح تكنب نفسية :

بعد النكمة واعتكاف المشير عامر ، وزع على نطاق واسع غى بعض وحدات الجيش ، وفى مجلس الامة ، منشور ، يحمل الاستقالة النى كان المشير عامر قد ارسلها الى جمال عبد الناصر عام ١٩٦٢. واثبتت التمريات ان هذا المنشور مطبوع بواسطة الصيدة اصلاح شقيقة نفيسة عبد الحميد ، على ماكينة رونيو فى قريتها المنوفية .

والتي التبض على ننيسة ، وعلى شتيقتها اصلاح . .

ورنضت نغيسة عبد الحميد الحديث الا أمام مبعوث يونسده الرئيس جمال عبد الناصر لانها ستكشف عن اسرار هامة ٠٠ وكانت هذه الاسرار كما اتضع ورقة واحدة هي عقد زواجها العرفي من المشير عامر ٠

واوفد لها عبد الناصر سامى شرف ، ليسمع ما تريد قوله ٠٠ ويقول سامى شرف انه امضى معها اكثر من ساعة ، وان الحديث بينهما كان يتم تسجيله بالمخابرات العامة ، ومن الغرفة المجاورة كان يستمع اليه شعراوى جمعة وزير الداخلية ، ومحمد حلمى السميد الذى اشرف على تحقيقات انحراف جهاز المخابرات ومحمد نسيم وكيل المخابرات العامة الذين جلسوا في غرفة مجاورة ،

ويقول سامى شرف انه فى نهاية اللقاء أبلغها أن المشير عامر تد انتحر غانهارت .

ونتساءل سؤالا منطقيا لماذا كان يعرض عليها عبد الناصر مليونين كما تقول للتشمير بالمشير ، وماذا كان يمكن أن تقوله عن المشير ، واذا كان المقصود تشهيرا بالمشير فلماذا لم يعلن نبسا

القبض عليها او قصة زواجها بالمشير . . ثم ان التشهير بالمشير منظلا عن العلاقة من التي كانت تربطه بعبد الناصر من هو امر يؤذى عبد الناصر ، ويمس رفاقه ، وقادة الثورة ، ثم همل كانت برلنتى ترفض مطلبا بالتشهير ، وهى التي كانت تسترحم وتقول انا في عرضكم اتركوني . . ثم هل كانت ترفض مأيونين من الدولارات وفي ظرونها هل كانت تستطيع ان تقول لا .

وكانت السيدة برلنتى قد انجبت من المشير ابنها عمرو على يد الدكتورة ايزيس خليل شقيقة عصام خليل مدير المخابرات الحسوية ·

وعندما عاد سامى شرف الى عبد النـــاصر واخبره بموقف برلنتى ورايها اتصل بامين هويدى مدير المخابرات العامة ، وطلب اليه الافراج عنها فورا لانها « برضه » زوجة المشير •

ولو كان قد ساومها لتشهر بالمشير ، وعرض عليها هذا المبلغ الطائل ورفضته ، لكان من باب أولى ان تظل معبوسة انتقاما من مسلكها وكان هناك مبرر قانونى فهى وراء طبع منشور الاستقالة •

وكان ذلك وحده كفيلا بأن يكون سلاحا في حملة التشمير المزعومة بالمشير .

# شهادة شقيقة برانتي:

السيدة اصلاح عبد الحميد حواس الشميرة بزهرة ، شقيقة السيدة نفيسة عبد الحميد حواس الشميرة ببرلنتى ، قامت بطبع استقالة المشير على ملكينة رونيو في قريتها ، وقد التي القبض عليها، واجرى تحقيق معها ، قدم ملخص واف للرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ ١٧ مارس ١٩٦٨ ، وقد جاء هيه بالنص :

 ۱ تقوم برلنتی عبد الحمید بعرقلة زواجها « زواج اصلاح » وذلیك بمحاولتها اتهامها هی وزوجها بتبدید اثاث خاص ببرلنتی بقصد قصیم زواجهما لیتثنی لبرلنتی مراقبة تصرفات اختها باقامتها معها والقیام بخدمتها . ٢ - لكرت ان اختها براننى عبد الحبيد سافرت الى الخارج بتأشيرة خاصة احضرها عصام خليل بعد موافقة الشير « يحتمل ان تكون المتأشيرة من المفابرات العامة ، وسافرت باسم نفيسة عبد المعيد ومكثت ثلاثة ايام ، وقد سافر معها مصطفى عامر كبرافق لها واحضرت معها خمس حقائب تحوى ملابس بحسوالى الله جنعه .

٣ ـ تعرفت برلنتى على المسير بواسطة صلاح نمبر ، بعد حوادث سوريا اذ
 كان المشير في حالة نفسية سيئة واراد صلاح نصر ان يرفه عنه .

ابندات برلننی برسم مخطط فی ان تعیشی مع المشیر علی ان یکنون زوجها
 می الحلال ۱ علما بانها ۱۰ ۱۰ یعمل بالوسو السینمائی وقبله شخمی ایطالی
 ۱۹۹۰ الفترة ما بین ۱۹۹۳ الی ۱۹۹۶ م ۱

م كان من امنيات برلنتى طوال حياتها ان تتزوج من شخصية مسمهورة
 ولذلك عقدت العزم بان تتزوج المسم باية وسيلة .

٦ ــ اوقعت برلنني المشير في حياة جنسية عميقة مع انه كان في بدء معرفتـــه
 بها جادا في حياته ( وخام في شــأون المنساء ) .

٧ — كان صلاح نصر يغير من علاقة برئنتى بالشير لسابق علاقته بها قبل معرفتها بالمشير وقد دراهن مع المشير على مبلغ ١٠٠٠ جنيسه لمثبت له ان برئنتى
 سبيئة المخلق .

۸ — قام صلاح نصر بندير حادثة (( الشخص الفرنساوی )) ولكن المشسير بعلم بها يحدث وقد اومی زهره بان تدافع عن اختها برائنی او اسستعبل معها الشخص الفرنسي المنف وتوقفه عند حده .

١٠ ــ دفعت برانتى المشير الى انجاب طفل حتى ترتبط به اكثر فوافقها على
 أن يكون الطفل باسم المشير شخصنا وهو محمد عبد الحكم عامر وثبت فعلا بالسجل

المدنى بهذا الاسم ولكن بعد تقييده نزعت الصفحة المقيدة بها الاسم وكذلك اختفت شهادة المسلاد .

١١ - كانتبرلننى نريد المشير خالصا لنفسها ونغير من كل شخص يعطف عليه المشير حتى والدتها واخوانها .

١٢ ــ ذكرت بأن برلنني تحس وكانت مشهورة في الوسط الفني بالنحس .

17 ـ قابت برائتى هبد العبد بتقديم كل بن معبد كابل حسن المصابى وزوجته سهر فغرى الى المشير كاصدقاء وقام معبد كابل حسن المعابى باستفائل هذه المعرفة بان يوسط المشير في تصريف قصصه وكتبه الى الشئون العامة ولكن كان يجد صعوبة في استجابة المشير لذلك .

۱۱ \_\_ وذكرت ان المشير ارسله الى المستشفى مرتين للعسلاج من اثار ادمانه للخمر وذلك بابعاز من عبد المنعم ابو زيد هلى يخلو الجو للاخير للزواج من سسمير غخرى .

الت ان المشير وبرائنى يقومان بعبل نسجيلات صونية وافلام سينما
 وصور لنفسها « جنسية » ثم يقومان بعد ذلك بحرقها .

1۷ سكان عصسام خليل يقوم على خدمة المشير ويسخر كل امكانياته لسذلك على انه ياتى للزيارة مع المشير ويقوم باهضار العشياء أو الغسفاء المضاص به . وتعتقد اصلاح انه يقوم بذلك هنى بدارى اخطانه التي يقوم بها \_ وكسان يسدور حديث بينه وبين المشير على ان تكون حساباته مضبوطة ولا يقع في الخطا ودائما كان بنصحه المشير بذلك .

۱۸ - كان عصام خليل يعضر هدايا ومجوهرات عند رجوعه من الخـــارج
 ويلبي طلبات برانني .

 قبل العدوان الاخير ـ وخصوصا انه كان على صلة وثيقة بخرشوف وان الاخير كان لا يرفض لمه طلبا -

۲۱ ـــ كانت علاقة المسيم بصلاح نصر تتوتر اهيانا بسبب انعرافه وكان بنصحه المشيم بان كل انسان له ان بنعرف لكن لا يؤثر على عبله وانه سيراقب باستبرار وهصص لذلك احد الافراد للسؤال عن صلاح نصر كل يوم في منزله .

٢ ـ كانت علاقة المشبر ببرلنتى عبد الحميد فى الايام الاخيرة وشيقة وكان يطلعها على جميع تحركاته كذا كانت تصل له البوستة عندما يكون موجودا معها كما انه يناقش معها بعض الامور السمياسية .

۲۲ ــ قامت برائتى عبد العديد بنهريب المدروقات الذي سرقها عبد المنعم ابو زيد من ضباط حرس المشير السسابقين وهريها متولى السسابق الى منزل المشير بالهرم وهى عبارة عن عدد ۳ تليفزيون ، ۱۰ سجادة نصنة « شذواد » .

٢٤ — هربت اشباء ثبينه طرف اغرين ويزيد لبنها هن ١٠٠٠٠٠ جنبه (( مالــــة الف حنيه )).

 ٢٥ - استلم عبد المنعم ابو زيد من برلنتى سبائك ذهبية واسلاك ذهبية وكاسات مطعمه بالذهب وكريستال ومجوهرات بكشف دوننه برائتى عبد العميد بغط يدها .

٣٦. الغيلا بمصر الجديدة وقطعتين من الرض بالمهرم وسيارات نصر ٢٠٠٠ مشتراه من الموال المشير باسم والدة برائتى سيدة اسماعيل قراج . وان المشير لم تكن لديه القدرة المالية لشراء فيلا فاستدان بمبلغ من السيب الرئيس لانعام تمن الفيسلا .

٢٧ ـ تقوم برلنتي الان بعمل سواتير عن طريق جار لهـا بالمنزل يعمل في
 المزادات الإثبات ملكيتها ليعض الإشباء ٠

٢٨ ــ قامت برئنتى باتصالات بمختلف الأوســـاط بمناصرة المشير بعد الاستقالة وكانت تشبع ان السيد الرئيس قبض على المشير بعد دعودته على المشياء بمنزله وكانت تقول لقد عادت ملبحة الماليك .

۲۹ \_ الافراد التي قامت برلنتي بالتهريب لدبهم هم ظافر الصابوني وزوجه،
 سمره احمد وزوجها ، اقاربها بالزفازيل .

قبل العدوان الاخير ـ وخصوصا انه كان على صلة وثيقة بخرشوف وان الاخير كان لا مرفض لمه طلبا -

۲۱ ـــ كانت علاقة المسيم بصلاح نصر تتوتر اهيانا بسميب اتعرافه وكان بنصحه المشيم بان كل انسمان له ان بنعرف لكن لا يؤثر على عبله وانه سيراقب باستبرار وهصص لذلك احد الافراد للسؤال عن صلاح نصر كل يوم في منزله .

٢ ـ كانت علاقة المشبر ببرلنتى عبد الحميد فى الايام الاخيرة وثيقة وكان يطلعها على جميع تحركاته كذا كانت تصل له البوستة عندما يكون موجودا معها كما انه يناقش معها بعض الامور الســياسية .

۲۳ ــ قامت برائتى عبد العديد بتهريب المدوقات التى سرقها عبد المعمولة ابو زبد من ضباط حرس المشير السمابقين وهربها حولى المسمالق الى مسئول المشير بالهرم وهى عبارة عن عدد ۳ تليفزيون ١٠٠ سجادة تمدنة « شذواد » ...

٢٤ — هربت اشباء ثبينه طرف الهرين ويزيد لمنها هن ١٠٠٠٠٠ جنهه (( مالــــة الف جنيه )).

 ٢٥ - استلم عبد المنعم ابو زيد من برلنتى سبائك ذهبية واسلاك ذهبية وكاسات مطعمه بالذهب وكريستال ومجوهرات بكشف دوننه برائتى عبد العميد بغط يدها .

٢٦ ــ الغيلا بمصر الجديدة وقطعتين من المرض بالمهرم وسيارات نصر ٢٣٠٠ مشتراه من اموال المشير باسم والدة برلنتي سيدة اسماعيل فراج . وان المشسر لم تكن لديه القدرة المالية لشراء فيلا فاستدان بمبلغ من السسبد الرئيس لانمام تمن الفسسلا .

٢٧ ـ تقوم برلنتي الان بعمل مواتير عن طريق جار لهـا بالمنزل يعمل في
 المزادات الاثنات ملكنتها لنعض الاشباء ٠

٢٨ ــ قامت برانتى باتصالات بمختلف الأوســاط بمناصرة المشير بعد الاستقالة وكانت تشبع ان السيد الرئيس قبض على المشير بعد دعودته على المشــاء بمنزله وكانت تقول لقد عادت ملبحة الماليك .

۲۹ ـ الافراد التى قامت برلنتي بالتهريب لدبهم هم ظافر الصابونى وزوجه،
 سمره اهمد وزوجها ، اقاربها بالزفازيل .

« لا ما باجيش ، ولما سالته مع من يتحدث اجابها ، شهرية عيال مجانين ، فاستنتجت أنهم ضباط ، وقد التقى عباس رضوان وبعض الضباط بالمشير ، عندها وقالت ان المشير صارحها بأنه يريد السفر نوان ماكينة الكتابة كانت فى الحلمية ثم نقلت الى الجيزة ، وامر المشير متولى أبو المعاطى بنقلها الى منزلها فى الهرم فارسلتها بدورها الى دكرنس بواسطة خطبب شقيقتها ن

ولا نريد الان ١٠٠ن نزيد على ذلك من اقوال برلنتي نفسها ٠٠

### التشبهر بعبد الناصر:

حملت احدى سيارات المضابرات السيدة برلنتى الى بيتها معززة مكرمة ، ولم يسىء اليها احد ، ولجأت الى القضاء لكى تحصيل على نصيب ابنها في المصاش ، وفي المسيرات ، ووضع عبد الناصر حلا اشكلة المعاش ، رغم أنه لم يعرف بالزواج الا أخيرا واذا ادعت غير ذلك فنحن نتحدى ان تظهر صورة لها مع المشير ، وفيها جمال عبد الناصر ، ولديها بالتأكيد صور لها مع عامر ومع بعض اصدقائه ،

لقد مات السيدة برأنتي والذين يدمعونها لذلك أمرين:

الاول: ان عائلة عامر ، واولاده من زوجته الاولى هم اولى الفاس بالحديث عن علاقة عبد الفاصر وعامر . . ولكنهم احتراما لاشياء كثيرة يتدرونها آثروا الصبحت ، ولو تكلبوا لما اساؤا السي عبد الناصر لان اى اساءة الى عبد الناصر تسىء بالتألى الى والدهم الثانى : ان الاخلاص لعابر لايعنى محاولة التشمير بالباطل بعبد الفاصر . . فأن ذلك سوف ينعكس على الثورة كلها ، وكان عامر هو الرجل الثانى فيها على امتداد سنوات منذ التحضير لها الى ما بعد الهزيمة العسكرية عام ١٩٦٧ .

على ان انتحار عامر كان التضية الأخيرة التي تناولتهـــا السيدة برلنتي .

# ٠٠ وأخيــرا ٠٠ انتحــار المشـــر عـامر

وتحاول برلنتي عبد الحميد ومن هم وراءها اعادة فتح تضية انتحار المشير عبد الحكيم . . فتدعى أنه قتل ، ولم ينتحر .

ولقد راينا شهادتين من قبل تكذبان السيدة نفيسة عبد الحميد .

شبهادة سامى شرف الذى ابلغها نبأ انتحار المسير وهى فى مبنى التحتيق بالمخابرات العامة ، وكان الحديث مسجلا تسجيلا صوتيا . . أى انها لم تعرف وتائع قتل ، أو انتحار المسير لانكان متبوضا عليها . . وحتى أذا كانت حرة طليقة ، نقد كان المسير يتيم في بيته مع اسرته ، وأولاده . . بعيدا عنها ، وبذلك تكسون شبهادتها في هذه القضية . . شبهادة الذى لم ير . ، وربما للسم ابضلال المنسلة النفسية .

الشهادة الثانية هى شهادة شتيتنها احسلاح التى اعتقدت ان من اسباب انتحار المشير ، علمه بأن برلنتى عبد الحميد قسد استدعيت للتحقيق ، الامر الذى يكشف زواجه العرفى بها ، وهو ماكان المشير يخشى أن يعرفه الناس ، . لذلك آثر الانتحار .

ولقد انتحر المشير بعد أن صنى جيب المقاومة في بيته ، والقى التبضى على كل انصار الذين كانوا يتحسنون في منزله بالجيزة ، كما جردوا من كل اسلحتهم . .

فلم يكن هناك خطورة من المشير بعد ذلك ، تدفع للتخلص منه . . خاصة بعد أن حددت اقامته . . فلماذا يقتل أذن .

على أن نكرة الانتحار كانت واردة لدى المشير . . أيا كانت الدوافع اليها . .

مبعد جلسة المناتشة مع جمال عبد الناصر في بيته ، مسعد عبد الناصر الى حجرة نومه ، وترك عامر ، والسادات ، وزكسريا محيى الدين ، وحسين الشانعى ، . ويتول السادات ان عامر ذهب الى دورة المياه ، ثم عاد ليعلن انه تفاول سما ، بقمد الانتحار .

ويؤكد هذه القصة كل من زكريا محيى الديست ، وحسين الشانعي ، ويتول السادات أنه أرسل لاحضار طبيب لاسعانه .

ويقول امين هويدى انه استدعى الدكتور الصاوى حبيب طبيب الرياسة وان حسين الشافعي قد امسكه حتى يستطيع الدكتور الماوى ان يعالجه بحقنة رغها عنه .

نفكرة الانتحار اذن كانت تراود المشير ، وسبق ان اتدم عليها امام زملائه اعضاء مجلس الثورة ، وبشهادتهم جميعا ، وايضا بشهادة الدكتور الصاوى حبيب ،

ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يحاول نيها المسير الانتحار . • فقد كشف شمس بدران فى التحقيق معه فى قضية التآمر على جمال عبد الناصر ، وبعد انتحار المسير فعلا ، ان المسير سبق أن فكر فى الانتحار فقد قائلا « ان المسير بعد أن اصدر قرار الانسحاب استنجت أنه يريد أن ينتحر بعد أن رآى الموقف العسكرى بهذه الصورة مثل قادة التاريخ هانيبال وغيره » .

مرة ثانية كانت مكرة الانتحار واردة عند المشير بشمسهادة شبهس بدران ، الذي حوكم وسعجن بالتآمر ضد جمال عبد الناصر وكان شمهس هو اقرب الناس الى المشير ، ومدير مكتبه ، وهو الذي عينه وزيرا للحربية ، ولايمكن أن يشهد لصالح جمال عبد الناصر في تحقيق ، وبعد أن التي القبض عليه عبد الناصر ، وواصل شمهس بدران اقواله في التحقيق بائه عندما طلب الى عبد الناصر أن يحضر الى القيادة ، رفض لان عبد الحكيم هو المسئول « والعملية عليته » ، ولكنه يعود فيقول أن عبد الناصر « حضر عندما الملغته خوفي من انتحار المشير » .

نعبد الناصر بشهادة أقرب الناس الى المشير جاء الى القيادة منزعجا لان المشير يفكر فى الانتحار ، ولو كان يريد التخلص منه ، لما جاء ، ولسكت على أقل تقدير ، عندما أبلغه رجل المشيير بذلك . ولكن عبد الناصر ذهب الى القيادة ، حرصا على صداقة عمر تربطه بعبد الحكيم عامر .

مرتان اذن حاول فيهما المشير الانتحار بعد النكسة من قبل. المرة الثالثة مسجلة وقائعها في سعجلات مستشفى المعادى للقوات المسلحة .

كان المشير قد عاد الى منزاه بعد لقائه مع عبد الناصر ، وهو اللقاء الذى حاول فى نهايته الانتحار ، ولم يجد فى منزله رجاله . . ولاترسانة الاسلحة التى تركها فيه .

وعرف انه قد صفیت كل جیوب المقاومة ، وأصبح وحیدا ، فبدأ یجری اتصالات بعدد من رجاله فی الخارج فی محاولة لجمعهم مر قانية .

وتقرر أن تحدد أقامته ، وخصصت استراحة على ترعية المربوطية لكي يقيم نيها .

وذهب اليه الغريق محمد نوزى ، والفريق عبد المنعم رياض، واللواء سمعد عبد الكريم ، والعميد سميد الماحى .

وطلب اليه الفريق رياض أن يصحبهم الى الخارج ، وقد اعترض المشير ، ولكنه آثر أن يسير معهم .

ومجاة صرخت ابنته نجيبة بأن والدها قد تناول شيئا في مه وانه يتصد الانتحار . .

واستدعيت سيارة اسعاف ، رغض ان يستقلها المشير ،وركب السيارة مع الغريق رياض ، واثنان من ضباط الحرس ، واضطربعد الحاج ان يخرج ورقة من فمه ، احتفظ بها احد الضبياط وهو النقيب محمد نبيل ابراهيم عقل ، واسرعت السيارة الى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى ، وسجل المستشفى كل الوقائع .

وسلم الضابط الورقة الى المستشفى لتحليلها ، وقال الضابط في التحتيق ان المشير قال في السيارة انه تفاول مادة يعرفها رجال المخابرات ، وانه لايمكن اعتقاله مقد حاولوا اعتقاله مرة سسابقة ولكنه حاول الانتجار واسعف ، وسوف يكرر الامر ثانيه .

أما الضابط الآخر الذي كان يصحب المشيم في السيارة فقد

قال ان المشعير عندما وصل مستشفى المعادى رفض فى البدايسة عمليات اسعافه و ولكنه اسعف رغما عنه وعندما قال له مدير المستشفى انه لم يعد هناك خطر على حياته قال ان هذا اسوا خبر سمسهه .

ولعل خير من يروى القصة ، هو قائد المستشفى اللسواء طبيب محمد عبد الحميد مرتجى حيث قال « أن الرائد طبيب حسن عبد الحي أحمه فتحي طبيب النوبة بالستشفي اتصل به تليفونيا المناعة ٢٠٢٠ من مساء الاربعاء ١٢ من سيتمبر سنة ١٩٦٧ واخيره مان الفريق اول فوزى موجود وبصحبة المشير فتوجه الى هناك حيث اخيره الفريق أول فوزى بأن المشيم تفاول مادة سيامة وانها ليست أول مرف عنم توجه إلى حبث يوجد المشير نوجد معه النريق رياض والمهيد طبيب القللي والرائد طبيب حسن عبد الحي والرائد طبيب أحمد عبد الله ٤ واستفسر من المشير الذي أخبره مأنه تناول بعض حبوب الاسبرين ٤ غير أن الفريق رياض ذكر له أنه أخرج من فم المشم مادة كان يمضفها في ورقة سلوفان فرد بوجوب تحليلها \_ وانه حاول اتناع المشير لعمل غسيل لمعدته رمض وراح يحسساول اضاعة الوقت وبعد محاولات مع المشير لاقناعه بضرورة انراغ في حومه لاخذ عينة التحليل ، تقايأ واخذ عينة من القيء لتحليلها في المستشفى وفي المعامل المركزية واذ طمأن الشاهد المشير الى انه لن يهوت وانه قد بشعر مقط سعض التعب وصف المشي هذا النبأ بانه اسوا ما سمع ، ثم راح الاطباء يقيسون نبضه وضغط دمه واطهانوا الى حالته ، حتى اذا كانت الساعة الخامسة مساء اصر الفريق اول نوزي على مغادرة المستشفى وفي الساعة ٧ م اتصل به المقدم طبيب عبد المنعم عثمان واخبره ان التحليل اظهر اثارا لمادة الافيون ، فبادر بالإتصال بالعميد الليثي وأنبأه بذلك ثم اتصل بالفريق أول فوزي الذي طلب أرسال النتيجة اليه مدوقي الساعة ٩ من مساء اليوم التالي طلب اليه ارسال صورة أخرى من تقسيرين

التعليل ـ واضاف ان المشير غادر المستشغى فى حالة صحية جيدة ـ وانه لم يحرر تقريرا رسميا بالمستشغى عن حالة المشمر لان وجوده كان له وضعه الخاص  $\omega$  .

وقد قدمت ادارة المستشفى تقريرا طبيا خامنا بحالة السبد المشير ومع عليه من الاطباء كل ٤ من : الرائد احمد عبد الله ، والرائد حسن مبد الحي ، والمقدم محمد عبد المنعم عثمان القللي ، والعميد محمود عبد الرازق جاء نبه ﴿ أَنِ السِّيدِ المُسْرِ حَضْرِ الْي المُسْتَسْفِي حوالي الساعة } من مساء يوم ١٩٦٧/٩/١٢ لاسعامه من احتمال تناول مادة سامة وقد تبين من الكشف الطبي عليه أن حالته العامة حيدة ونيضه من ١٠٠ الى ١١٠ في الدقيقة - ممتلىء ومنتظم وضغط الدم ٩٠/١٢٠ والرئتان سطيمتان والقلب سليم ودرجة الوعى والتنبه كاملة ، والقوة العضلية والاحساس سليمان والحدقتين طبيعيتان والانعكاسات العصبية سليمة والجهاز الهضمي سلبم ولا توجد اعراض اسهال أو مغص أو قيء \_ وقد تقرر علاجه باعتبار الحالة اشتباه تسمم بمادة مجهولة بأحداث تي بمنفة مستعجلة واجراء غسيل للمعدة وتحليل الافرازات ـ غير أن المشير رفض اجراء غسيل المعدة 4 وتناول نصف كوب من محلول مقيء ثم نقياً بارادته ، وفي الساعة الخامسة اعيد الكشف عليه حيث وحد في نفس الحالة العادية مفادر الجناح سيرا على قدميه ولم تحرر له اوراق علاج بالمستشنفي نظرا لطبيعة الظروف وقصر مدة وجوده بها ٠٠٠

مرة ثالثة نتول ان فكرة الانتحار لم تكن فقط وارده في ذهن المشير بل انه أقدم عليها فعلا ، وكان رافضا محاولات استعافه في تلك المحاولات وكان يعالج رغما عن ارادته في كل مرة ،

بعد علاجه من هذه المحاولة نقل الى الاستراحة التى اعــدت وهناك وجد الفرصة سائحة لتنفيذ فكرته ، فأخرج سما كان بحتفظ به على شريط لاصق فوق بطنه وتناوله في غفله من الحراس. وكان عبد الناصر في الاسكندرية عندما عاد الى القاهـــره عنى عجل لان المشير عامر قد انتحر .

وعقد اجتهاعا لمجلس الوزراء استمر اربع ساعات ، وكان عبد الناصر حزينا وهو يتول انه نقد اكثر من اخ ، وأن وأحدا مسن اخوته لم يكن قريبا منه مثل المشير وشرح كل الظروف منذ مابعه النكسة حتى انتحار المشير ، وقال وزير الاعلام محمد غائق بعد الجلسة أن المجلس استمع في جو من الاسف العميق الى تقرير وزير العدل على حادث انتحار المشير وملابساته وسير التحقيق فيه .

وقد اكد عصام الدين حسونه وزير العدل بعد التحقيقات ان المسير قد انتحر فعلا . وكان الوزير قد قسم التحقيق الى تسمين الاول يشرف عليه النائب العام شخصيا والثانى يقسوم به اكبر خبراء الطب الشرعى في مصر وهمسم اربعة : الدكاترة عبد الغنى البشرى . ويحيى شريف . وعلى عبد النبى وكمال السيد مصطفى .

وكان تقرير الاطباء الكبار الاربعة في ٥٢ صفحة تسببت الى ١٢ فصلا ، جاء فيه دراسة لمادة الاكونيتين التى تناولها المشير ، والتى تحدث الوفاة خلال من ساعة حتى اربع ساعات من تناولها . . وقد بحثت اللجنة المكانية تواجد هذه المادة في الصيدليات بمصر، فطافت بكل اقسام الصيدلية الحكومية ثم بالصيدليات الاهلية ، فلم تجد الا جراما واحدا لدى صيدلية الجيزة اشتراه صاحبها منسنوات عديدة .

وقد اعترف مسئول القسم الكيمائى بجهاز المخابرات العامة بأن الجهاز استورد هذه المادة من المانيا الغربية عام ١٩٦٣ ، وبقيت بالقسم الكيمائى حتى طلب السيد وجيه عباس مدير مكتب صلاح نصر اعداد ست عبوات من هذه المادة وارسالها لمكتب المدير ، وقد اعدت داخل عبوات التعبئة العادية للاسبرين ، واعترف مسلاح نصر انه طلب هذه المادة في تاريخ لايذكره ، وانه تركها في مكتبه بعد مرضه قبل خروجه من المخابرات مباشرة ولا يعرف عنها شيئا ،

وقد انتهى الاطباء الشرعيون الى مدد من النتائج أوردوها فى تتريرهم من أهمها:

ــ ثبت المحمل الطبى أن الجثة خالية تهاما من أى أثار أصابة ذات دلالة على وقوع معل جنائى أو حصول عنف أو متاومة .

ــ عدم وجود امراض تؤدى الى حدوث الوماة على النحو الذي وتعت به .

ـ ان المظاهر التى اثبتها الفحص الطبى الشرعى تدل على ان الوضاة نشات من حالة سمية ادت الى هبوط سريع في القلب والدورة الدموية والتنفس .

ــ ان وجود سم الاكونتينين في الشريط المعدني الذي عثر عليه لاصقا بالجثة مع ماهو معروف من طبيعة تأثير هذا السم على الجسم و يدل على حصول الوفاة كان نتيجة التسلمم بالاكونينين و

— ان عدم العثور على الكونيتين عن طريق التحليل الكيميائي امر متوقع ويسلم به علميا باعتبار ان قدرا بسيطا منه يصل السي ملليجرام واحد تكنى لاحداث الوفاة دون ان يظهر له اثر في التحليل. — انه تأسيسا على ماتقدم واقعة مضع السيد المشير ورق السلوفان المحتوى على الافيون ، والذي وجد عالما بها اجسراء صغيرة جدا لورق معدني من نفس النوع الذي اخفيت فيه مسادة الاكونيتين التي وجدت على الجثمان ، واستمرار ظهور اعراض سمية من وقت اسعافه للمشير حتى حصول الوفاة دالة عسلى استمرار تأثير هذه المادة ، كل ذلك يدل على حصول الوفاة انتحارا بتناول هذا السم ،

كان النائب العام هو المستشار محمد عبد المسلام ، السذى شارك فى الحملة على جمال عبد الناصر فأصدر كتابا عنسسوانه « سنوات عصيبة » عن سنوات جمال عبد الناصر ، حشسدها بذكرياته كتائب عام . . وكل الذكريات تهدف الى التشمير والاسهام في الحملة على ثورة يوليو .

ومع دلك نانه في كتابه هذا يقرر أن المشير قد انتحر ، وأنه باشر النحقيق بنفسه . . وتأكد لديه انتحار المشير ، وأن الذين قالوا أنه لم ينتحر فقط أثنتين من بناته ، وأرجع ذلك لعاطفة البنوة .

وقال النائب العام في تقريره ، ان اقوالهما مسلمات عن عاطفة الابوة من جهة وبفعل الصدمة من جهة اخرى فحرصتا ان تصفاه بالايمان والشجاعة وإن تنفيا عنه التهرب من السلولية ، كما انه من الطبيعي ان تلع عليه فكرة الانتحار من مدة مسلبقة ويتوقع في كل حين التعرض لمزيد من اجراءات تقييد حريته للشير \_ ان يهيى، نفسه لتنفيذ فكرته عندما يتحقق موجبها ، وذلك باخفاء مادة سلمة تكون في متناول يده في غفلة من أقرب المقربين اليه ، وليس اقطع في مطابقة ذلك للواقع مما صارح به المشير صهره رائد طيار حسين عبد الناصر من محاولته السابقة للانتحار في يوم 10 من اغسطس عندما استدعى خارج منزله وعلم بأتجاه النية الراء العناله » .

" واخيرا غانه مها يدحض ما انسارته كريبتا المسير من شهبهات ، وينطق بصحة ما دلت عليه ظروف الحال ، تسلمسل الوقائم وتصرفات المسير واقواله ٠٠ وماديات الحادث والفحص الطبى الشرعى • وتقارير التحليل من وقوع الحادث انتحارا ٠٠ ما اقرته السيدة نجيبة ذاتها من انها كانت اول من اثبه اعتقاده الى ان المادة التى راتها فى فم والدها قبل مبارحته المنزل كانت مادة سامة مما اقتضاها ان تهب بالاخرين لسرعة اسمافه » •

وكانت ابنة المشير قد اثارت في معرض شكوكها انه لا يمكن ان ينتحر لانه طلب كتبا وآلة حلاقة كهربائية ارساتها اليه صبيحة يوم انتماره ٠

وقالت النيابة انه و فضحت عن عدم قيام ما يشير الى أن الاسالها كان بناء على طلبه و خاصة انه كان يومئذ في حالة تخدير وهبوط و فقد شهد الفريق اول فوزى ان السحت ال آلة الحلاقة

الكهربائية انما كان بأمر منه مخافة استعمال المشير للشفرة العادية · · وذلك فانه ليس في شيء من هـــذا ما يغير ما هو ثابت من تناول المشير المادة السامة بقصد الانتجار » · ·

ولم تترك النيابة العامة ، طبيبا ، ولا حارسا ، ولا معايشا للقضية الا وسالته ٠٠ وتحرت منه الحقيقة ٠

ووضع رجال الطب الشرعى الكبار في مصر رايهم ، ووقعوا عليه بضمير مطمئن ٠

وقال النائب المام الشديد المداء لجمال عبد الناصر ان الشير قد انتجر • وكذلك عشرات الشهود ، في تحقيق ضخم ، يمكن الاطلاع عليه حتى اليوم ، لمن يريد ان يكتب التاريخ أو يعرف الحقيقة •

وكانت السيدة نفيسة عبد الحميد بعيدة عن المشير في ذلك الوقت ، بل كان مقبوضا عليها ·

ولم تكن استرته تعرف نبأ زواجه السترى أو العرف منها ، ذلك الزواج الذي لم يشتهر الا بعد انتحار المشير ٠٠

ومع ذلك ، فان أولاد المشير لا يثيرون القضية ، ولا يتحدثون فيها ٠٠ وتثيرها السيدة نفيسة ٠٠

وتتهم جمال عبد الناصر . . بأنه قتل عامر الذى تزوجها أخيرا بعتد عرفى ، وانجب منها ابنها الوحيد عمرو . . ، ولا تعليق . .

### السنين ايدوا ٠٠ هم النين هاجموا

يستحيل على الباحث أن يجمع ما يكتبه بعض الكتاب يوميا من هجوم محموم على جمال عبد النامسر ، فمجم ما ينشس يفوق امكانية أي باحث في الجمع والرصد ، والتنوع ٠٠

فكان هناك مباريات بين بعض الكتاب في الهجوم على جمال عبد الناصر ، والتشهير بفترة حكمه ، وتثبويه كل ما يعميه ، وأن هناك من يقف منتظرا الهاية المباريات ليمنح الجوائز والمكافآت والاوسامة على المتفوقين ٠٠ وقد يكون من المغيد ان يتذكر الناس مواقف هؤلاء الكتاب انفسهم ، ورايهم السابق في جمال عبد الناصر ٠٠ ليس كشامة المواقفهم الذا كانت لهم مواقف ولا لان ذلك السامة على الباحث فان حجم ما كتبوه مدحا وتأييدا لجمال عبد الناصر لا يقل حماسا ولا حجما عما كتبوه ضده ٠٠ ولكن لان أجيالا جديدة لم تتبين حقيقة مواقف بعض الكتاب ، وربما يتصورون ان ما يكتبونه الان ، هو رايهم الثابت ، وعقيدتهم التي يدافعون عنها ٠٠

فاذا اكتشف هذا الجيل الجديد ، واذا نشطت ذاكرة الجيل القديم ، ووقفوا على حقيقة هؤلاء الكتاب ، ايقنوا ان هاده الحملات ، وهذا الهجوم المحموم ، ليس وليد صدق أو مبدأ ، أو عتيدة كما أنهم بالطبيعة يكونون مدفوعين اليه بوسائل مختلفة .

ماكتبه ، هؤلاء المصنفون لكل حاكم وهو فى السلطة ، المنقبون عن مثالبه فيما بعد ، كتبوه ايضا بعد أن رحل جمال عبد الناصر عن رؤية مختلفة ، مندفعة فى التأييد والحزن للفقد . .

وتابيد جمال عبد الناصر وهو في القيادة أمر يمكن ـ يمكن نقط ـ تبريره بالنسبة للذين يهاجمونه الآن ·

ولكن البكاء عليه ميتا بحرارة شديدة ، هو الامر الفريب ، والمريب ، الذي يدعو الى وقفة تأمل ، كيف كان رأى هؤلاء في جمال

عبد الناصر ، وكيف تغير الى النتيض تهاما ، وما هى العوامل التى ادت الى هذا التغير ، والظروف التى افرزته واذا كان الكاتب هو في البداية والنهاية موقف غلنتامل مواقف بعض الذين يهاجمون من جمال عبد الناصر . . حيا . . وميتا .

#### التوامان ٠٠ المتقلبان:

التوامان . . مصطفى وعلى امين من ابرز النماذج للكتاب الذين يتحمسون للراى ونقيضه . . وللرجل وعدوه . . وحماسهم في التأييد والدفاع عن الحاكم وهو في المسلطة والهجوم عليه بعد تركه موقعه امر لابد أن يكون موضع دراسة . . ليس للتقلب بين الشيء وعكسه ، بل في الحماس الشديد في التأييد ، بنفس الحماس الشديد في الرفض ، حتى يبدو الواحد منهما من فسرط حماسه بطلا من أبطال الدفاع عن الحريات ، وصيانة حقوق الشهب ، والوقوف الى جانب المظلومين . . وتلك مدرسة في الوصول الى تلوب الناس ، اجاد التوامان استخدامها جيدا طوال سنوات عملهما في الصحافة حتى اصبح الحاكم يجد نفسه محتاجا الى حماسهما في الصحافة حتى اصبح الحاكم يجد نفسه محتاجا الى حماسهما في الصحافة حتى اصبح الحاكم يجد نفسة محتاجا الى حماسهما في الصحافة حتى اصبح الحاكم يجد نفسة محتاجا الى حماسهما في البيده لما يجمعان بين قدرات صحيفة ، وكلمات تبدو صادقة .

ولقد كان من أخطاء الثورة أنها استفادت منهما مهنيا بعد ان اعلنا ولاءهما المطلق بها ، وانطلقا في فرش الزهور وتعبيــــد الطريق أمام مجموعة نظيفة من الضباط الشباب الحديثي الخبرة،

وكان في متدمة مانعلته الثورة بعد يوم واحد من قيامها ، القاء القبض على مصطفى وعلى أمين باعتبارهما من الاعمدة التسسى كانت تساند بحماس شديد النظام الملكى ، وتعادى الوند لحساب الملك ، وكانت صحفهما هي التي وصفت الملك بأنه العامل الاول والغدائى الاول ، والعالم الاول ، واخترعوا قصصا روائية عسن تواضع الملك وغدائيته ، وصلاحه وتقواه ، وحتى عن الجمل الذي هرب من المذبح ، ولجأ الى قصر الملك يستنجد به ، ويحميه مسن

الذبسع •

وبعد الثورة مباشرة ، انرج عنهما نتيجة وساطات متعددة ، نتطوعا بتقديم رأس الملك ونظامه هدية لرجسسال الثورة ، بسدا مسطنی امين سلسلة مقالات يحكی نيها قصة فاروق كاملة ، ولياليه ومغامراته ، ونماذج من نساده وفساد عصره .. وقد جمع هذه المقالات في عدد من الكتب وكان من المنطقی ان يتنبه رجال الثورة الی أن الرجل الذی باع الملك بعد ان تغنی فی محاسنه ، وتغزل فی عصره ، وروج له ، هذا الرجل عندما ينقلب بهذه الطريقة ، وبهذه السرعة ، لايمكن ان يثق نيه احد .

ولكن رجال الثورة الروا أن يستخدموه .. وظل يتغزل فى الثورة ورجالاتها جميعا ويتغنى بحبه جمال عبد الناصر ، ويشسيد بقراراته حتى ضبط فى قضية تجسس لحساب المخابرات المركزية الامريكية وحوكم ، وصدر عليه حكم بالسجن ، وسجن فعلا الى أن جاء السادات ، واصدر قرارا بالافراج الصحى عنه ، واعاده لموقعه فى أخبار اليوم ليتود بنفسه حملة تصفية مرحلة جماله عبد الفاصر، ليس لحساب السادات وحده ، بل ايضا تصفية لحساباته الشخصية .

ونسى البعض أو تناسى كل ما وراءه من تاريخ ، ولا يختلف توامه عنه ، الا فى انه عندما التى التبض على شعيقه آثر البقاء فى الخارج حتى استدعاه السادات ، ووضعه رئيسا لتحرير جريدة الاهرام مكان محمد حسنين هيكل ، وكان المعنى لايخنى حتى على الساذج .

ولمصطفى أمين ، كما أن لعلى أمين « معلقات » يصعب عدها في مدح عصر عبد الناصر ، وتقريظه والتغزل فيه ، وفي كل انجازاته . بل وفي تبرير أخطأته أيضا . .

وسوف نكتمى بمقال واحد لمصطفى امين ، كتبه ـ في المصور \_ بعد القوانين الاشتراكية عام ١٩٦١ بعنوان « كيف نكر وكيف قرر » بتول نيه :

عندما كانت اسرائيل وصحف الاستميار تؤكد ان عبد القاصر مريض . كان عبد الناصر في احسن صحة سوكانت الابتسامة لاتفارق شفتيه . كانت عيناه ملبئنين بالثقة والتصبيم . وكان الذن يقابلونه يدهشون لقوة اعصابه . كان عبد الناصر معد حوادث سوريا كما كان في حوادث مارس سنة ١٩٥١ وفي الناه معركة المعدوان سنة ١٩٥٦ و ومن صسفات عبد الناصر أن الاحداث تليده قوة ، والازمات تزيده نباتا وهو في هذه الاوقات يقف على قدميه فيبدو اطول مما هو و وتبدو الاحداث اصغر مما هي وبذلك يراها من و علو ، ويحكم عليها من فوق ، دون أن بتاثر المحوادث الصغيرة ، ولا يهمه رأى الافراد وانما تعنيه رأى الملابين .

وكان بقوم من نومه في المساهة المسادسة صباحا . يرتدى قهيك ابيض وبنطلونا . بنزل التي مكتبه في الدور الارض . المكتب مليء بالدوسيهات . لم يكف المكتب . وضع عبد الناصر الدوسيهات والابحاث على أرض غرفة المكتب . كسان نقرا كلشيء كان يقابل عددا كبيرا من الناس رسميين وغير رسميين كان يسمع اكثر مما بتكلم ، كان له قدرة غريبة على الانصات للاراء التي لا يوافق عليها ، انه يشجع كل من يجتبع به فقول رابه واقتراهاته .

ويخطىء من بتصور أن عبد الناصر لا بمسرف ما يقوله الناس ، كل الناس انه ببنسم لما يقال في الإدية . لانه يعرف أنها لمثل لراى الاقلية ، ولكنه يهتم بمساية المعمل في مصابقهم والمقتصون في مقولهم والمعلماء في معاملهم والمقتصون في مكاتبهم والنصباط والمعنود في خط القار ، وهؤلاء في رايه هم : الاغلبية المساحقة ، وهو يتأثر بهم ، ولا يتأثر براى يقوله فرد في نادى الجزيرة أو نادى محمد على ، نعبد الناصر بطبيعته يتفاعل براى الاغلبية الساحقة ، وهذه الامنوات الضعيفة الهامسة تصل الى المائه كانها دوى هائل لانها أصوات المائية نتصل الى الذانه كانها دوى هائل لانها أصوات المائية نتصل الى الذانه كانها دوى هائل لانها أصوات المائية نتصل الى الذانه كالهيمات .

وعندما يقول عبد الناصر ان اصابعه كانت على نبض الامة ، واذنيه كسانت على دقات قلبها كان يعنى انه على اتصال وثيق بآمال والام الملابين ،، وهسده الامال والآلام هي التي جعلته يختار طريق الثوار لا طريق الستسلمين البائسين .

#### نقول له نعم:

سوف تختار واحدا من سلسة مقالات كتبها على أمين يدعو الشعبلانتخاب جمال عبدالناصر رئيسا تحت عناوين : باسم الدستور ننتخبه \_ وباسم الشهداء ننتخبه \_ وباسم البعث الجديد ننتخبه \_ وباسم العدل ننتخبه . . الخ أما آخرر هذه المقالات مكان عنوانه باسم مصر وسوريا نقول نعم وقرحد حاء منه :

نعم نريد حاكما عادلا · الحاكم واحد منا · اخترناه بانفسنا ليحمل علمنا ويعلن كلمتنا وينفذ مشيئتنا · يستمد قوته من قوتنا · ويعتمد في سلطاته على سلطاننا ، ولا يسوقنا · قصره قلبنا · وحصنه فؤادنا · وصولجانه حبنا وسلطانه ثقتنا

نعم ١٠٠ نريد حاكما شريفا ١٠٠ يعيش لهذه الامة لا لنفسه اعطاما روحـــه اعطته تابيدها ، ومنحها حبه ، فمنحته ايمانها ، وصمد من اجلها فوقفت خلفه تحميه وتفديه لسم يدعها للحرب بل حارب معها ١٠ لسم يامرها بالقتال ١٠ ولكنه قاتل في منفوفها ، لم يجلس في برج عاجى يصدر التعليمات بل اندمج فيها وتجاوب معها وعبر عن احساسها فانبعث صوته ينشد الحانها ، فيه من ارض الجبل صلابته . وفيه من ارض الوادى خصبه ، فيه من هواء مصر حرارته ، وفيه من هواء سوريا قوته ١٠ فيه من نهر النيل اندفاعه ومن نهر بردى رقته ١٠ فيه ما في الشعبين من طيبة مع الضعيف و وعناد مع القوى :وذكاء في غير خبث ، وايمان في غير تعصب . وثقة في غير كبرياء ١٠ وقوة لا تكشف عن نفسها الا في الازمات والخطوب ١٠

نعم ١٠ نريد حياة طيبة مليئة بالحب ، خالية من الخوف يسودها الاستقرار ، ويختفى منها القلق • حياة فيها حرية وفيها رخاء • وفيها ثقة وفيها امل وفيها ايمان • من اجل هذا تقول مصر لعبد الناصر : نعم وتقول سوريا : نعم •

#### موكب الملايين:

واذا كان موسى صبرى لاسباب خاصة به وحده قد ظل حتى اليوم مبقيا على ولائه للسادات ، الذى وضعه رئيسا لمؤسسسة صحفية كبرى ، وقربه منه ، وكان يكتب خطبه واصبح صسديق العائلة ، الامر الذى اتاح له ان يحتق طموحا كان يسعى اليه بأن بتنرب من محمد حسنين هيكل ، وان يضع نموذج هيكل امامسسه نكما ان هيكل كان قريبا من عبد الناصر ، وظل وفيا لمبادئه ، فسان موسى صبرى تصور انه بالابقاء على ولائه للسادات يمكن ان تتساوى الروؤس . .

ورغم تسوة التشبيه والمقارنة نانه بكل اسف هكذا يفكر موسى صبرى .

وكان موسى مبرى رئيسا للتحرير أيام عبد الناصر وكسان أينا من فرقة المؤيدين والمبررين وسوف نكتفى بمقال كتبه بعسد رحيل عبد الناصر ، تحت عنوان « موكب الملايين » ،

« النهار حزين ٠ الليل حزين ٠ الانسان حزين ٠ العالم بشرقه وغربه حزين ٠ القلوب المنكســة ودعت بالامس قلب مصر ٠٠ سارت الملايين الباكية في موكبه الاخير في اليوم الاول من اكتوبر عام ١٩٧٠ ٠

ذهب نار الشعلة • رافع العلم لف جثمانه العلم • الهامة الشامخة رقدت في مثواها الصوت الاول صداء يملأ الافاق • العظيم ترك شعبا عظيما •

وبعد يوم الوداع ٠٠ لوعة ومرارة وضيق ٠

النهار حزين ۱ الليل حزين ۱ الانسان حزين ۱۰ وبعد الوداع ۱۰ ايام لوعة ومرارة وضيق ۱۰

المب: تتضاعف القاله .. ولكن الناصرية رسخت في اعباق شعب واصبحت قانون حياة . الشعب طيب وفي ودود الشعب قال كلبته بالابس ، كما لم يقلها طوال نهانية عشر عاما . الشعب قال بالابس .. لاحياة لنا بعدك يا ناصر . قالها ودجعه دم · وصوته وجيعة · وقلبه اشلاء · الشهاه · لاحياة لنا بعد ناصر الا بناصر · هو المستقبل أذا اربنا أن بكون لنا مستقبل · النهار حزين . المبل حزين الانسان حزين ، وبعد يوم الموداع .. أبام لموعة ومرارة وضيق .

العبء بضاعف انقاله . ولكن .. فليكن الموكب الأخير الذي جمع الملايين حول عبد الناصر هو الموكب الدائم للملايين لحماية مباديء عبد الناصر .

#### تهاسكي يا مصر:

وابراهيم الوردانى نموذج آخر من الكتاب الذين كرسسوا اقلامهم طوال السبعينات للهجوم على جمال عبد الناصر ، ولقد كان بالطبع موقفه مختلفا طسوال سسنوات عبد الناصر ، وقسد امتسد اعجابه بعبد الناصر الى الرجال الذين يعملون معه ، نمهو يمسف تواضع شعراوى جمعة ، بأنه لم يعرف الوزير من الخفير ، ويصف ضياء الدين داود بأنه ضياء مصر ، ولقد كتب عقب رحيسل عبد الناصر مباشرة مقالا طويلا تحت عنوان «بعد استرداد الانفاس» ومقالا آخر عنوانه « تماسكى يا مصر » جاء نيه :

انين الناس يسحق ضلوعى .. فحيع الحزن ينفخ النار في وههى .. واينما تحركت اينما تحركت .. هذا هو كوبرى الجلاء ، وكم عبره عبد الناصر في طريقة الى الجامعة الى ليالى السمر الرطنى الشهية التى كنا نصهر علبها كما نسهر مع الم كلثوم .. مات عبد الناصر .. مات ولن يعود .. ولن يعود .. لن يخطب .. لن يناقش .. لن يوزع المهوائز على الاولاد والبنات في عبد العلم .. لن نعود ونراه بقف شاهقا في عربته وكانه المسلة .

هذا هو المعرض . . ومن يعود يفتتحه . . من يقص المعبل . . والمصورة . . المصول ولكل صاحب دكان لقطة معه يتيه بها وبتفاخر . . بعلقه ... المصول والملقه في المكتب ويطبع منها نسخا .

هذه هي هديقة الاندلس وذات مساء بعيد كنا هنا ، وكان عبد الناصر مازال في ثباب بكباشي .. حينها أعلنت حصر جمهورية .. مساء هائل .. كانها ولدنا من جديد واستفته م التاريخ « سنة واحد جمهورية » .

اذهب الى منشبة البكرى .. استنشق رائحة الفائب من خلف السيور ..

ولكن اى سور ان مصر كلها اليوم سرادق عزاء .. الدهب الى سراى المقبة .. وبلاد .. هناك جثمان وهناك صمت .. وماذا سوف افعل هناك .. المناس هناك هم الناس هنا .. واللوعة باتت عطاء واحد نزلت به السماء على مصر في ليلتها الرهبية .

انا واقف على مفترق الطرق عند كوبرى قصر النيل .. هذا هو الهيلتون ومنذ ساعات كان هنا « موتور » اسمه جمال عبد الناصر بقود طابورا مصفحا من مائة ميلون .. لا اطبق ان اتحرك . يجب ان اذهب الى اى مكان هل اذهب الى النادى. هل اذهب لارى الناس فى بولاق وماذا يصنعون وكيف يصرخون والسبتية وشسبرا وعابدين والسيدة والمصين .. هل اذهب الى مقر صديقى فلان او فلان او فلان ونرى هل اجدهم .. لملهم مثلى الان حيارى متطايرون فاين يذهبون .. كلنا يتامى والاب انعزل عنا فجاة .. انصرف وان يعود .

انصرف جمال عبد الناصر كيف .. كيف ؟ .. انه حامل المسئولية وبالها من مسئولية انها عبوات من حوله ، عبوات محله ثقيلة . تحاصره ننام بجوار فراشه يخرج بها على اكتافه .. وهل غيره قدر على حملها سواه .. انه خلق لها .. وهو عريض الاكتاف وقوى وفي الثانية والخمسين .. كيف يخطف هكذا بفتة .

#### لا ٠٠ ايها الرئيس:

وانهال الكاتب والمفكر الاسلامى خالد محمد خالد فى جريدة الوغد على جمال عبد الناصر ولقدد كان لخالد محمد خالد موتف مختلف طوال سنوات حكم عبد الناصر .

كانت قضيته الديمقراطية ، وعلى امتداد جلسات مذاعسة على الهواء قال رايه في مواجهة عبد الناصر ، الذي رد عليه المسام الناس ، واستوعب رايه ، ولم يصادره ، كما انه لم يضار وانضح من المناقشة انه هندما صودر له كتاب ابرق الي جمال عبد الناصر طلب فأمرج عن الكتاب فورا ، واتضح ايضا أن جمال عبد الناصر طلب اليه الكتابة في جريدة الجمهورية وأن المسئولين عندما كانسوا يترددون في نشر بعض مقالاته كانت تعرض على عبد الناصر موافق على نشرها . . واتضح ايضا أن عبد الناصر كان يلتقى به . . وقال

لعبد النامر في مؤتمر اللجنة التحضيرية الذي اختاره عبد الناصر عضوا به ان شجاعته يستمدها من حسن ظنه ، ومن نهمه لجمال عبد الناصر .

واذا كان خالد محمد خالد قد تحول من أشد الناقدين لجمال عبد الناصر المهاجمين لاجراءات الثورة ، فاننسا نكتفى بعسد هدذه المسلطور من مقسال كتبه ووجهسه الى عبد الناصر بعسد التنحى عقب النكسة ونشره في جريدة الجمهورية تحت عنوان « لا . . . الها الرئيس » جاء لميه :

الجيش الذى يخسر معركة او معركتين او عشرا ، لا يكون مهزوما الا اذا تجرع الهزيمة ،ورضى ان يغص بها حلقه • فمرارة الهزيمة ليست فى وقوعها ، بل فى تجرعها • وحساب الارباح والخسائر فى الحروب لا يجرى على نمط « دفاتر اليومية » • التى يمسك بها اصحاب الحوائيت حسابهم •

لقد شهدنا المانيا النازية من سنوات قربية تكنس اوربا كنسا · تتغدى بدولة وتنعشى باخرى · دول كانت اشد منا باسا · واكثر عتادا واجنادا ، احتلها هنال في ايام ثم احتل فرنسا الامبراطورية ووقع جنرالاتها وثيقة التسليم في عربة قطار جيىء بها من المتحف · ثم رُحف كالاعصار التي روسيا فمسحها ودمرها تدميرا وبيلا وقرع ابواب موسكو ·

ثم ماذا ٠٠ ؛

لقد رفضت تلك الامم كلها ان تتجرع الهزيمة ، فلم تكن هناك هزيمة ، وانحسر الزحف الضارى تحت المقاومة الباسلة •

واليوم ـ اذا كانت « ترسانات » امريكا قد تفتحت لجيش اسرائيل يغترف منها بغي حساب .. واذا كانت أمريكا قد أعطته من المدد المنظور وغي المنظـور ما اتاح له نصرا سريعا وغادرا » فليس معنى للك اننا هزمنا .. اننا لن نهـــرم الا اذا نجرعنا الهزيمة ولن اتجرعها ابدا .. ان شعبنا ليس قوبا فحسب » ولامقدرا فحسب » بــلهومصدر كونى من مصادر الطاقة والقوة .

انه قاهر التنار بعد آن داسوا العالم وسحقوه .. وانه الذي قرع بــه الراهيم باشا آبواب اوربا .

وارادة النصر لا تكمن في خطط عدونا ولا في سر المعركة معنا او ضدنا انما هي مستقرة في ضمائرنا وفي تصميمنا

فاين مكانك ايها الرئيس ١٠٠ ابق معنا ١٠٠ وخض بنا الاهوال ما بشاء اعداؤنا المجرمون واكثر مما يشاؤون ١٠٠ وان فقد احد الشجاعة على مواصلة المعركة معك . فليخرج من صفوفنا ١٠٠ ان الجبناء لا يملكون حق السير معنا ١٠٠ لا ١٠٠ لن تذهب عنا ١٠٠ ولن تدع الشمس تشرق على عالم يريد بك سوءا اى سوء ٠

وقد استمر هذا هو موقف خالد محمد خالد حتى بعد وفاة عبد الناصر فكتب في رثاثه « وداعاً للرجل ؟ \* قال فيه :

لقد مات بطل ٢٣ يوليو يا رجال ٠٠ مات المخاطر الجسور الذي لم يعرف الجزع ولا اليأس ولا الهدؤ ، مات الرجل الذي عاشر حياته السياسية مادا عنقه الى نصال الخطر غير مبال ولا مكترث ٠٠ الخ ٠٠

#### عباد الشهس:

وسوف لانناتش مواقف واتهامات جلال الحمامصى لجمال عبد الناصر وهى اتهامات لاتقف عندما ورد فى كتابه طعنا فى ذمة عبد الناصر ، بل انها مستمرة كل يوم بمناسبة ، وبدون مناسبة ، وكان جلال الحمامصى بكل اسف ب المسئول عن جريدة الجمهورية جريدة الثورة كما رشحه عبد الناصر نقيبا للصحفيين ، ووضعه مسئولا عن الاعلام المصرى فى الولايات المتحدة وعهد اليه بمهسة انشاء وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ، كما كان اغلب سنوات عبد الناصر بعد ذلك مسئولا فى صحيفة الاخبار بوتد كتب عتب الهزيمة العسكرية مطالبا عبد الناصر بالبقاء ، ولايتنحى عن موقعه . . وكان جلال الحمامصى قد اتخذ موقفا شديد الحماس مع الثورة منذ بدايتها حتى ان جريدة المصرى الوندية نشرت عنه يسوم ٣١ مارس ١٩٥٤ مقالا بترقيع المصرى قالت فيه بالنص :

« الاستاذ جلال المهامي صاهب الكلبة التي نشرها في الزبيلة الاخبار

اسس نحت عنوان دخان في الهواء ، هذا الاستاذ الحمامهي تربي في دار المصرى وكان المحرر الرياضي ، ثم رقى الى سكرتي تحرير المصرى ، ولما استوى الاستاذ على قدمته وصار له قلم نظلم الى الافق فوجد ان الشمس تشرق على الكتلبة فطار اليها ، ولما اذل يجمها أصدر الاسبوع وكان اسبوعا ، ثم طار واوته اخبار اليوم وقتا من الزمن ، لان الشمس كانت تشرق عليها ، ثم الى « الرمان » هيئ النميم المقيم ، وأخيرا حطت به عصا الترحال في الاخبار ، فليس الاستاذ هو المدى يكتب عن الحرية ، وقد كان كمباد الشميس يولى وجهه حيث تشرق الشميس ، وحيث الدفء ماذا يقول المصرى في الاستاذ المجابعي ، ليس هناك ما يقوله سيوى قول الشاعر :

اعلمهه الرماية كبل بوم فلمها اشتد سهاعده رماتي وكهم علمته نظم القواق فلمها قال قانية هجاني

وكان هذا هو راى الوند فى جلال الدين الحمامصى ١٠ اما رأى الحمامصى فى جمال عبد الناصر نقد قاله بعد التنحى عام ١٩٦٧ اخبار اليوم ١٠ يونيو \_ تحت عنوان « ابق معنا » وقد جاء نيه : المطل .. بظل بطلا في كل وقت .

رقد كان جمال عبد الناصر في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بطلا .

ونيما بين التارخين واجهت جمال عبد المناصر اصعب المسكلات ، وواجه المؤامرات تلو المؤامرات وصمد لمها جميعا ، وعرف كيف يخرج منها وهو رافسه الراس ، بل أن اللين دبروا له كل هذه المؤمرات هم اللين سقطوا الواحسد بمسد الاخسر .

واذا كان جمال قد اراد ان يواجه التكسة الخطيرة التى واجهها الشسعب المعربى خلال الايام الاخيرة بشجاعة نادرة ، وأن يحمل نفسه المسئولية .. كسل المسئولية فهذا مايجب أن نقول فيه كلهة .

ان المؤامرة لم تكن موجهة الى شخص جمال عبد الناصر بل كان هدفها تصفية الشعب العربي كله بطاقاته الوطنية . وامكانساته الجيارة ، ومن أجال هذا حشدت لها قوى المعدوان كل ماتحت بدها ورسمت خطوط المؤامرة بحيث لطعن الشعب العربي في المصميم .

ولقد وضع منذ يوم الاثنين الماضى ... يوم بداية المدوان الجــــــيد ... ان المؤامرة الاستعمارية قد رسمت بعد ان ضاق الاستعمار لرما بقوة الشـــــمب العربى ونهضة الشعب المربى وكفاح الشعب من أجل حقه في الحياة الحــــرة الكريمة .

لقد كان الشعب يتطلع دائها الى قائد » والى زعيم ياخذ بيده لتحقيق هذه الاهداف فلها جاء جهال عبد الناصر ليتمبل كل هذه المستوليات مفوضة لامن الشعب المصرى وحده بل من الشعوب العربية جهيمها — استطاع جهال أن يعقل الكلمي من هذه الاهداف وأن يندفع بالشعوب العربية الى اكثر مما كانت تتطلع اليه .

فلها اراد جهال عبد انناصر أن يتحبل اليوم المسلولية وحده فهذا ليس من حقه . فالمسلولية مشتركة والنكسة لاتمنى أن يترك القائد المكان الذى وصل اليه بارادة ـ المسعوب المربية .. دون أن يترك لهذه المسعوب المعل في أن تقسول كليلهـا .

ان البناء المُسمَّم الذي شيدناه بالمرق والتمب والوفاء يجب الا نسبح له بان ينهار في لحظات ، وأذا كانت النكسة الالحية قد تركت آثارا مريرة ، فنمسسن قادرون على تصحيحها وأن نواجه مسئوليننا بشجاعة .

ووجود جمال عبد الفاهم معنا في هذه المرحلة ضروري . . بل وحتمى .

ان الشعب لابرید من جمال عبد الناصر ان یذهب بل انه بریده معه وهـو بینی من جدید ، وبریده معه وهو بعاود مواجهة قوی الاستعمار فی معارك الثـار القادمـــة .

هذه ارادة الشعب . و لقد عودنا جمال عبد الناصر أن يخضع لارادة الشعب . الشعب .

#### كلمات من السماء:

هل نأتى ببقية قائمة الكتاب . . الذين يعيشون . . والــذين توفاهم الله ، ليتف الجيل الجديد ، على مواقلهم ، ويعسرف مــدى جديتهم أو استخفافهم بعقول القراء ولنبرهن للناس مدى تمسكهم بالمبادىء التي روجوا لها ، ثم انقلبوا عليها . .

مثلا الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذي انفهس في السياسسة . . واصبح عدوا لعبد الناصر فجأة ، كتب عند وقاته تحت عنوان « كلهات من السسهام » يقول :

حياك الله بااكرم ذاهب . حياكم الله وهداكم . انى احنى راسى حيسا واجلالا .. نحية طبية ولكن لاتنسى ماست من قولك « ارفع راسك باخى » .. نحن من الحزن .. في ذهول شامل .. لابحق الذهول لن تحدق به الاخطار وتنظره عظام الامور .. يعزينا .. بعض الشيء انك الى جنة الخلد تبغى .. وسيسعدنى اكثر ان تجعلوا من ديناكم .. جنة .. ان عشرات التهاشل لن تجعلك في خلود الذكرى .. لانسوا تهنالين اقمنهما بيدك وهما « الميثاق » و ( بيان ٣٠ مارس .. وراءك فراغ لن بهلاه الشعب الذي حررته .. سيبقى نووك في صميم الاندة .. ابنائي هسم النقلاحون والمهال والمقتراء .. وجدت قرة عيني في توديع الكرة الارضية الك .. اما قرة عيني ففي استقلال الوطن العربي والحل المادل لارضه الشهيده .. سيكون احب الطريق الى نفس الطريق الى مسجدك .. طريق الحق هو الطريق الى المام والاشتراكية .. نستودعك الله با اكرم من ذهب .. كلنا ماضسون ومصر هسسى الباقيسة .

#### بكائيات انيس منصور:

ان من يقرأ بكائيات انيس منصور المسلسلة فى جريدة الاخبار عقب رحيل عبد الناصر لا يتصور ابدا ان هذا القلم يمكن ان يتحول الى النتيض بسمولة . . وأن مساحب المسواتف بمكن ان يفسيرها بسسمولة .

ولكن ذلك ما نعله أنيس منصور ، مثلما وضع العديد من الكتب تشريحا للمجتمع الاسرائيلى ورفضا لوجوده فى جسم الامة العربية ، ثم أصبح فى عهد السادات أحد دعاة الصلح المنفسرد وأبرز أدوات تطبيع العلاقات مع اسرائيل ، وأصبح مكتبه فى مجلة أكتوبر مقر كل الوافدين من اسرائيل لمصر . . وقال أننا لم نفهم اسرائيل ، مع انتا

نتصور اننا فهمناها من خلال كتاباته على الاتل ٠٠٠

وسوف نكتفى بمرثية واحدة مما كتبه الشسديد البكساء على عبد الناصر أتيس منصور في جريدة الاخبار ، تحت عنوان مسواقف وقد جاء فيها :

« ان مثل عبد التاصر لا يتحدد عمره بيوم مواده ويوم دفنه في ارض وطنه ، انه يلقى ضوءه على الحاضر والمستقبل ، ويلقى ظلاله عبر الاجبال ، ومثل جمسال عبد الناصر له عبران ، عبره هو ، وعبد الامة التي عاشي من اجلها ، وعمسسر المبادىء التي مات في سبيلها .

وسوق تجف الدموع على جمال عبد الناصر ، ولكن لن نشعر بخســــارة هذا الرجل الا فيما بعد ، عندما تتلبد السحب ونبحث عن الشمس ، عندما نظام السماء ونبحث عن الضياء ، عندما نبحث عن الذي يواجه ، فاذا واجه اقنع ، فقد اعطاه الله صفات الشخصية صفات لاتورث ، ولا تنقل بالعشرة وكانت خليطا من الذكاء والشجاعة وحد النظر والوطنية ولذلك فخسارته لايمكن تقديرها .

وكانت هو الذى اختار لطريق جنازته . فسوف يهبط من السحماء على مجلس قبادة الثورة حبث كان شابا يفكر ويدير . وحيث كانت عينه لاترفع عن تكنات الاحتلال البريطاني على الجانب الاخر من النيل . وسوف يمر جلهاته أمام المثال سعد زغلول . وقد كان يحترم سعد زغلول فلك الزميم الشمبي . يوم كمانت مصر دولة صغيرة . وآمالها مثلها صغيرة أيضا . ولكن مصر جمال عبد التاصر دولة كبرى . وقضاياها صعبة . وتحدياتها جليلة .

وليفى الجنازة الى بنى الاتحاد الاستراكى ... وهنا تجسدت افسسكارة الثورية . وتطلعاته الاشتراكية وصراعاته من أجل العدالة الاجتباعية والكرامسة الوطنية ، والمعزة القومية ومعه على بحر من الدموع . وفي ضوء العيون .. وفي العيون الى مقره الاخير . حيث يستربح الجسم المكدود والمعقل المرهق . والقلب الكليل . وكانها حكيته الاخيرة ... الا يسمع مايقول قا والايرى مايصنعون والا يلمس ما يخافون .. فهو يعلم أن الدموع ستجف . والصرخات ستلاشى وعسلى الناس أن يعاودوا حياة العمل والدفاع من الارض والمعرفى . فاذا كان الذي تعانيه في مصر هو مآتها ، فليس ماتها في أسرائيل ولا في غيرها . فالعدو وراءنا ، وبيننا ع

والمساب المجليل امامنا .. والله معنا .. يعوضنا من هذا المشبعل الذى اضسساء كثيرا وبشدة فانطفا فجاة وبسرعة .. فاللهم ارحم جمال عبد الناصر ، وارحمنا من بعده .. ومن انفسفا .

#### تمثال لجمال عيد الناصى:

واذا كانت الحملة على جمال عبد الناصر قد بدات بكتيب معفير كتبه توفيق الحكيم عندما فقد وعيه اثناء حكم عبد الناصر ، فاننا لابد ان فقرر ان الحكيم قد تراجع عن كتابه في الهجوم على عبد الناصر وحاول تبرير موقفه ، وامتدخ عبد الناصر من جديد وحاول الاعتذار في مقالاته ، وفي واحاديثه الصحفية ، وابراز ندمه على ما فعله ٠٠

وقد لايكون هذا الندم قد وصل القراء بشكل مباشر ، لانه متناش في احاديث صحفية في مجلات عديدة ، ولكنه بالتين فان لتوفيق الحكيم مقال شمهر نشره بجريدة الاهرام عقب وفاة عبد الناصر يطالب فيه باتامة تمثال لجمال عبد الناصر ويفتح باب التبرع لانشاء هذا التمثال بخمسين جنيها دفعها من جيبه ، رغم ما هو معروف عنه من بخل شديد ، وفي هذا المتالكتب يقول :

اعذرنى با جمال . المقلم يرتمش في يدى . ليس من عادتي الكتابة والالم يلجم المقل ويذهل الفكر .

لن استطيع الاطالة ، لقد دخل العزن كل بيت تفجعا ، لان كل بيت فيسه قطعة منك ، لان كل فرد وضع من قلبه لبنة في صرح بنائك ، فاتت في تكن بالزعيم المسنوع سلفا في مصنع السياسة تربيها للقوس ، بل كنت بفيعة من جوهر شعبك التفيس صاغها بيده في داب وحدب بعد طول معاناة وانتظار على مدى احقاب ، فان يفقدك البوم يفقد فيك نفسه وثهرة امله ، لذلك كان هذا الرشد الذي طاش من المرؤوس ساعة سماع نعيك ، أنه ليس مجرد حب الشخصك أنها هو الموس على معنى يعيش به بلدك ، أقد وجد الشعب فيك هيورة حريته ، لقد جعل منك حبا نهاال الحرية لنا .

فاسبح قا وقد فارقتنا أن نقيم لك تبنالا عاليا في ميدان الاهزير ، المشرف ملى الاهيال ويكون دائما رمز الامال ، وماينيفي أن تقيم هذا المتبلل سلطة أو دولة لكنه الشعب نفسه ، من مائه القليل يقيمه ، وأنا من بين هذا الشعب انقدم اليوم بها استطيع تقديمه .

هذه المحمون من الجنبهات . أسهم بها أنتناها لقائمة الاكتاب . ومسا الرخص المال الى جانب فضلك ياجهال وخاصة سد في أعياد ألعام سد على الإدباء والمعاء والمنكرين والقضائيين . ستبقى دائها في ذاكرتنا وانت في عليين .

#### نزار قبائي ٠٠ موقف مختف :

كان عبد الناصر زعيما عربيا ، وعندما اشتدت الحملة عليه في مصر ، وأوصدت الابواب في وجوه كل من يحاول انصلافة وانصاف الحقيقة في الصحافة القومية ، وجد بين الكتاب والشعراء والمفكرين العرب ، من تصدى لهذه المملة خارج مصر ٠٠

فطوال المبعينات وفي ظل الديمقراطية التي كانوا يتغنون بها اعتقلت كل الاقلام التي تكشف الحقيقة داخل ممر ٠٠ ولكن ذلك لم يمنع اقلاما مصرية كثيرة من أن تتحايل وتكتب ، وكان من بين الذين تصدوا للحملة على جمال عبد الناصر الشاعر نزار قباني ، الذي كان قد كتب قصيدة د هوامش على دفتر النكسة ، عقب هزيمة الذي كان قد كتب قصيدة د هوامش على دفتر النكسة ، عقب هزيمة المحمف العربية تم طبعها في كتاب يحمل نفس عنوان القصيدة ٠٠ ومنعت الصحف التي نشرتها من دخول مصر صودر الكتاب . . وقاد عدد من الكتاب ، والنقاد في مصر حملة ضارية وشرسة ضد نزار تباني ، لاته هاجم حمال عبد الناصية .

والغريب أن الذين قادوا هذه الحملة دفاعا عن عبد الناصر ضد نزار قبانى كانوا أول من هاجم عبد الناصر بعد وفاته ٠٠ بينما اتخذ نزار قبانى الموقف الصحيح سياسيا واخلانيا ٠

وعندما اشتدت الحملة على نزار قباني بعد مصادرة كتبه ٠٠

وشعره راغانيه بعد قصيدته الأولى « هوامش على دفتر النكسة » استجابة للحملة التي شنها بعض كتاب مصر عايه ، امسك نزار بالقلم ركتب رسالة الى جمال عيد الناصر ،

ومن هنا بدأت قصته مع عبد الناصر ، ولنترك نزار بردد بنفسه في قصته مع الشعر حكاية قصيدته « هوامش عليي دفتر النكسية ، مع عبد الناصر ، يقول :

« اجد أن الاملة التاريخية تقتضيني أن أسجل للرئيس الراحل جمسسال عبد الناصر موقفا لا يقفه عادة الا عظهاء المنفسوس ، والمهاجون والموهربون اللين الكشفت بصيرتهم ، وشفت رؤيتهم ، فارتفعوا بقيادتهم وتصرفانهم الى اعلى مراتب الانسانية ، والسمو الروحي ، فلقد وقف الرئيس جهال عبد الحاصر الى جانبى ، يوم كانت الدنبا ترعد ، وكسر الحصسسار الرسسمي الذي كان يحساول ان بعزلني عن مصر بتحريض وايحاء من بعض الزبلاء اللين كانوا غير مسمداء لاتساع قاعدتي ـ الشعبية في مصر ، فراوا أن أفضل طريقة لايقاف مدى شعرى وقطسم جسوري مع شعب مصر ، استعداء المسلطة على ، حتى أن احدهم طلسالب وزارة الاعلام بعقال نشره في احدى المجلات القاهرية بحرق كتبي ، والامتناع عن اذاعة قصائدي المفناة من اذاعات القاهرة ، ووضع اسمى على قائمة المبنوعين من دخول

وحين شعرت أن الحملة خرجت من نطاق النقد ، والموار المفسارى » ودخلتنطاق الوشاية الرسمية، قررت أن أنوجه مباشرة الى الرئيس جمال عبدالناصرا) وكتبت البه هذه الرسالة :

في هذه الايام التي اصبحت فيها اعصابنا رمادا ، وطوقتنا الاهزان من كـل مكان ، يكتب البك شاعر عربي يتعرض اليوم من قبل السلطات الرسسيسية في الجمهورية المربية المتحدة لتوع من المظلم لامثيل له في تاريخ الظلم .

وتفصيل القصة اننى نشرت في اعقاب نكسة المخامس من حزيزان المسيدة عنوانها « هوامش على دفتر النكسة » اودعتها خلاصة المي وتهزقي ، وكشفت لها عن مناطق الموجع في جسد امتى العربية » لاقتناعي ان ما انتهينا الحيه لا يمالج بالتواري والها بالواجهة الكاملة لعبوبنا وسيئاتنا .

واذا كانت الصرخة هادة وجارهة ، وإنا اعترف سلفا بانها كلك ، فسلان 
الصرخة تكون بهجم الطعنة ، ولان التزيف يكون بمساحة الجرح ، من منا يا سيادة 
الرئيس لم يصرخ بعد ه حزيران ومن منا لم يخدش السماء باظافره ؛ من منا لسم 
يكره نفسه وثيايه وظله على الارض ؟

ان قصیدتی کانت محاولة لاعادة تقویم انفسنا کیا نحن بعیدا عن اقتیجیی والمغالاة والانفعال ، بالتالی کانت محاولة لبناء فکر عزبی جدید یختلف بعلامه وتکوینه عن فکر ما قبل د حزبران .

اننی لم اقل اکثر مما قاله غیری ولم اغضب اکثر مما غضب غیری ، وکل ما غلعتله اننی صنعت باسلوب شعری ما صاغه غیری باسلوب سیاسی او صحفی .

واذا سمحت لى با سيادة الرئيس ان اكرن اكثر وضوحا وصراحة ، قلت انىلم اتجاوز فى قصيدتى نطاق افكارك فى التقد الذاتى ، يوم وقفت بعد النكسة تكشف بشرف وامانة حساب المعركة وتعطى ما لقيصر القيصر ، وما لله تلك .

اننى لم اخترع شيئا من عندى ، فاخطاء المرب النفسية والسياسيية والسياسيية والسلوكية ـ مكثبوفة كالكتاب المفتوح .

وماذا تكون قبمة الادبب يوم يجبن عن مواجهة الحياة بوجههسسا الإبيض ، ووجهها الاسود معا ؟ ومن يكون الشاعر يوم يتحول المي مهرج بمسح اليال المجتمسع وبنافق له .

لذلك أوجعنى يا سيادة الرئيس أن تمنع تصيدتى من دخول مصر ، وأن يفرض . حصار رسبى على أسمى وشعرى في الداعة الجمهورية المربية المتحدة وصحافتها .

« وليست المقضية قضية مصادرة قصيدة أو مصادرة شاعر لكن المقصية
 أعيل والعد .

المفضية هي أن نحدد موقفنا من الفكر العربي ، كيف فريده . . 1 هرا ام نصف حر ، شجاعا ام جبانا . . 1

القضية هي أن يسقط أي شاعر تحت حوافر المكر الموغاني لانه تف\_وه بالحقيقة .

قصیدتی المامك یا سیادة الرئیس ، ارجو ان تقراها بكل ما عرفناه عنسیك من سسسعر افق ، ویعد رؤیة ، ولسسوف تقتنع برغسیم ملوحسیة الكلهات ومرارتها الا باتنى كنت انقل عن الواقع بالمائة وصدل ، وارسم مسورة طبق الاصل لوجوهنا الشاحية والمرهقة ، لم يكن بالمكائى وبلادى تحترق ، الوقوف على الحياد . . فعياد الانبب بوت له .

لم يكن بوسمى أن أقف أمام جسد أمتى المريض أعالجه بالأدعية والحجابات والصراعات فالذى يحب أمنه يا سيادة المرئيس ، يطهر جراحها بالكحول ، يكوى \_ اذا لزم الأمر \_ المناطق المصابة بالنسار .

سبادة الرئيس . . اننى اشكو لك الموقف المدائى الذى نقفه منى السلطات المرسمية في مصر ، مناثرة باقوال بعضى مرتزقة الكلهة والمتاجرين . . وانا لا اطلب شيئا اكثر من سماع صوتى . . من أبسط قواعد المدالة أن يسمح للكاتب أن يفسر ما كتبه ، والمصلوب أن يسسال .

ولا أحد يعرف لماذا أشتم .. وأن أطعن بوطنيتي وكرامتي لانني كتبت قصيدة ، ولا أحد قرأ حرفا من هذه القصـــيدة .

لقد دخلت تصيدتى كل مدينة عربية ، واثارت جدلا كبيرا بين المنتفين المرب، ايجابا وسلبا ، فلماذا احرم من هذا الحق في مصر وحدها ، ومتى كانت مصر تغلق ابوابها في وجه الكلمة وتضيق بها .

با سيدى الرئيس . . لا اصدق ان هذا يحدث في عصرك .

#### غرارات عبد الناصر

طوى نزار قبانى رسالته وسلمها الى الكاتب احمد بهاء الدين ، الذى حملها من بيروت حيث كان يتيم نزار تباتى الى الرئيس جمال مبد الناصر في القاهرة .

وبواصل نزار قبائي روابته لقصة هذه القصيدة قائلا انه :

« لم يطل صبت عبد الناصر ، ولم تبنعه مشاكله الكبية ، وهبوبه التي تجاوزت هبوم البشر من الاهتمام فرسالتي ، فقد رءى لى احد القربين منه انه وضع خطوطا تحت اكثر مقاطم الرسالة ، وكتب بخط يده التعليمات الحاسمة التالية :

ا ... لم اقرا تصيدة نزار تباتى الا في التسخة اللي ارسلها الى ، وأنا لا أجد اي وجه من وجود الاعتراض عليها .

٢ ــ تلفى كل اقدابع التي قد تكون الطلت خطا بحق الشاعل ومؤلفاته ع
 ويطلب الى وزارة الإعلام المحاح بتداول القصيدة .

٣ ــ بدخل المشاعر نزار قبائي الى الجمهورية المحروجة المتحدة على اراد عادي ديكرم نيها كما كان في المسابق .

يواصل نزار روايته قاتلا « بعد كليات جهال عبد الناسي » 0 » « لغي الطقس» وتغير انجاه الرياح ، ونغرق المشاغبون ، وانكسرت طبولهم » ودخلت « المهواهش » الى مصر بحماية عبد الناصر ، ورجعت انا الى القاهرة مرة ، لاجد شهس مصر اشد بريقا ، ونيلها أكثر اتساعا ونجومها أكثر عدداً .

نقضينى مع الرئيس هبد الناصر ليست قضية شخصية .. أى علاقة بين تصيدة ممنوعة ورقيب يمنعها ، أنها تتخطى هذا المفهوم الضبق ، لتناقش من أساس طبيعة الملاقة بين من يكتب ومن يحكم بين الفكر وبين السلطة » ..

« لقد كسر الرئبس عبد الناصر بموقفه الكبي جدار المخوف القائم بين الفن ربين السلطة . . بين الابداع وبين الثورة واستطاع أن يكتشف بما أوتى من حدس وشعول في الرؤية أن الفن توامان ملتصقان وحصانان بجران عربة واحدة أو أن كل محاولة لفصلهما سيحظم العربة ، ويقتل الحصان ·

#### قتلناك يا اخر الانبياء:

كان نزار قبانى شجاعا فى نقد مبد الناصر فى حياته ، وكــان ايضا شجاعا فى رثائه ٠٠

وكتب نزار أولقصائده عن عبد النامر بعد وفياته بعنوان وقتلناك ما اخر الانداء » •

بمدها كثب نزار عن عبد الناصر قصيدة عنوانها والهرم الرابع،

#### مطاهر شد رمسیس

وقاد نزار فى الخارج حملة الدفاع عن عبد الناصر ، وكان موقفه من توفيق الحكيم ابراز دليل على ذلك ، فقد كتب ردا على توفيق الحكيم بعنوان « مظاهرة ٠٠ ضد رمسيس الاول جاء فيه :

هل بسامحنى استاذنا المنان تونيل الحكيم اذا قلت له أن كتابه الاخسسير ( عودة الوعى ) ردىء جدا ، وخنيف ومناخر . . ثم هل يسامحنى ان كتابه الذى قدم للناس على انه عبل من اعبال التحدى لا يتحدى اهدا ، لان التحدى يفترضي وجود المصم ، والمصم بنام الان تحت ركام تبر في ضاحية منشية البكرى في التاهرة.

(ا اكتاب .. وديء جدا لانه لا يضيف شيئا الى ما كان يقال في الشارع > والمهى وعلى السان الموام، فهو ويبورتاج صحفى خفيف قيس فيه من توفيق المحكم المديم شيء ، ولا من ذهنه شيء ، ولا من فنه شيء ، انه مجرد الا ثرثرة على النيل الا تجرى داخل عوامة مفلقة بين مجموعة من المديمين المذين يعتبــــــون الثقافة نوعا من الفائنازيا ..

« والكتاب خفيف جدا لان γ۰ صفحة من القطع الصفير لا تعطى اخبار مظاهرة » فكيف لفطى اغبار ثورة من اهم ثورات هذا القرن .

« والكتاب مناخر جدا لان الاستاذ توفيق المكيم فكر في اداء فريضة المدج بمع عودة الناس من الديار المقدمة في لذلك فهو لا يستحق اللواب ...

« لقد تصرف توفيق الحكيم كما يتصرف الماشق هين يحتفظ بمكاتيب عشقه عشرين علما ثم يخطر له فجاة أن يبيع رسائل حبيبته في المزاد الماني . .

« ان التقطة النضيحة ، في كتاب « عودة الوعى » هي محاولة توفيق الحكيم الثناعثا انه كان خلال اعوام الثورة واقعا تحت تأثير السحل ، ومنوما تتويما مغناطيسيا فكيف يمكن الكتبكيم ان ينزلن الى هذا المنطق المطنوئي ويقول بكل بساطة . . لا تؤاخذوني . . نقد كنت مصطولا ومهبولا ، ومجذوبا ، وواقعا تحت تأثير السحر والمنجبين عشرين عاما . .

« واذا كان توفيق المحكيم المعلم والرائد والكاتب المعظيم يقول هذا الكلام العامى المفيى الخراق الانكشارى ٤ فعاذا يقول ملابين البسطاء الذين لا يعرفون تفكيك حروف اسمائهم في العالم العربي .

« ان المراقف المعلقة بعد عشرين عاما لا قيمة لمها لان الناس ينتظرون من الانبه، ان يقم، هافرهم ، ويفيء ادراكهم السياسي في فترة وقوع المحدث ، لا ان يكتب تصيدة مدبع او قصيدة هجاء برمسيس الاول بعد مرور خمسة الاف سنة على وفاته»

« المهم أن نملك الشجاعة كى نقول لفرعون خلال فترة حكمه أنه ملك ظالم وأن نقول لجمال مبد الناصر خلال فترة رئاسته أنه ديكتانور ، ويهلوان يحترف البلك والتهويش ، وطبعا سيكون ثبن هذه الشجاعة غاليا ، فالشجاعة دائما غالية الثمن ، لكن الادبب الحقيقى لا يساوم ، ولا يفتيم تحت الملحات ، اثناء المرد والظلام ، ولا يفتير نبتظر زحيل الماصفة حتى بخرج الى البحر ليصطاد السمك ، الادبب الحقيقى لاينزل الى المخبا عند انطلاق صفارة الانذار ، ولايكتفى برؤية روما وهى تحترق ولكفه بفعل شيئا ما لانقاد روما .

« قد يقول (( تونيق المكيم )) أن المعبر قد تقدم به وأن الشيخوخة لاتسمح بمواجهة السلطان ، وسجون السلطان ، وزياتية السلطان ، وهذا قول مردود لائه ليس من المعتول أن يشيخ تونيق المحكيم في الفترة الواقعة بين ١٩٥٢/٧/٢٣ وتاريخ ١٩٥٢/٧/٢٣ ، ثم يعود شابا بعد هذه الفترة يقعب اليوجا ، ويصارع المتيان ، ويطلق المرصاص .

واذا كان توفيق المكيم ممارضا فسياسة قرمون واسلوبه في المكيم فلهاذا بقى في منصبه الكبير في جريدة الاهزام ، ولملذا ثم يرفض وسلم فرمون ، ويعلن سببه رفضه امام الراي المام ، كما يفعل بعض اللين منحوا جائزة نوبل من الكتسساب والمالمين : كباسترناك مثلا ولو أن هذا حدث لكان هذا الرفضي أول علامة احتجاج من مفكر مربى ، على عاكم عربى ، ولكن الوسام ظل على صدر الاستاذ الحكيم ، ولم ينتبه اليه الا عندما كشف الله عن بصيرته وعاد اليه وعيه ،

مصر يا أم الصابرين . اننى اعتذر اليك باسم كل الكتاب اللين خرجوا بمد عشرين عاما من غرفة التخدير » وقرروا أن يسيروا في مظاهرة شد الملغور له (( الملك رمسيس الاول )) ..

هذه هي « مواقف » بعض الكتاب الذين يهاجمون الان ٠٠ ترى هل نصدقهم ٠٠ ونحترم كلماتهم أو نناقشها ٠

## \* وثائق \*



ايصال سداد جمال عبد الناصر الشرائب السنحقة على الايراد العام • • وهو مرتبه

| Mark Control of the C | 17 3 A AL 81 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x ( )        |
| 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

بيان بعفردات مرتب الرئيس الراهل عن قام ٠٠ وقد خصم مك ايجار الاستراعة

عاطة الفامرة الموس ماست الموس الموس

السيارة الاوستن التي تركها نامس

الحسسسال يتطهر أنواز الدرية المادة ( : أرد

براندمس

ايصال تسليم اقرار جمال عبد النامس الضريعي

| 1877 - "          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                    | والما بيل في المدر مراح الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .41               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | مرة للتأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Villac .             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | سرب سندسين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | روسستفاه لخله ه      | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.7               | بة مسرسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مث له مساهم          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | • .• •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017 - mm            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعربية المستسلق | مستنهي مراردان المهريها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حيينان جنداساسسره    | _ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | بالتاجيب مسارا سيباء مساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن سحفها والمسري     | را عبسان معيسه الطبسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | بزس ما <del>لطعب</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | أورر بحرب المساولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بارا فسيبراز المسيم  | المدوريقية الاجتمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | أي من مصيب الوسساد ( الا<br>مستون مستون المستون المستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | S. Chief V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1444              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | والمادات والإستهامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | درع مد الاسلام ميسور د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | the state of the s |                      | بارغ دلاد مؤدن ما 6 الهاجر د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | الله الماية ويعمرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | المريد واسد <b>؟ مخطيط ال</b> ـ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                 | و المال مسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | سے سیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وسي اله احتفاء إ  | غيه (لاحراناه) الالتدمسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الزمرز يمدونامالتوكى | بهدار فراوله يسعر عدد ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 - 1 2 11        | - what de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    | المعالمغومين دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في محرسان سا      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1999 44 1            | A secolar to the terminal to t |
| the second        | λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-1-1-1             | در ا <i>ستجمعون البسياس م</i><br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | إذا المدليد وقد الولق فال معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وورست مديد           | هنسنل اول ميسمير سايه ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 2018-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *****                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -10-1             | ر به ساید سرو وطاله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معلقات والركاء       | استرث سروساهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | عليه فلدكور العلام ، ومن العر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بية منا سد        | داناد بها بن يوارات بالمولوم النا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠- ر ك            | والمست وتيماوان سارا فريادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·                 | وأميناه الوأينا أساسه فأعواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بدائد ما المام المام | - <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| are .             | د سب پرداد.<br>معامد میشاد. د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | V , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ي تيم مند ديد ب. رب  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 10              | ١١ره م مدولا والمسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المراسد وللع الما    | 11,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | اب ميو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ملمرهالس          | ا معالما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,                   | س مد دو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| No.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | بر م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Annama a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | a in a state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يواد العلى سين       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

وثيقة تامين باسم الرتيس جمال عبد الناصر \_\_ ۲۰۷ \_

#### وهبنك الأمسل المسرى

ببد السرية

#### وتعصاوا منبول فائق الاحترام 🕏

المدر المسامد المسامد

معاش الزعيم الراحل - المرتب كاملا + المخصصات كلملة ٠٠ وفقا لقسرار مجلس الإحقة محول على البتك للسبدة الجليلة قرينته

رقم الايداع ١٨١٠ / ٨٦

# عدد الناصر و ألحية الظالية

# عجدالله إمام

بالوثائق .. يرد هذا الكتاب على الحملة المخططة الظالمة على الزعيم الخالد جمال عبد الناصر .. فيتناول مؤامرات الإخوان المسلمين ، وقضايا الديمقراطية ، والتعذيب والمعتقلات ، والعراسات ، والقطاع العام ، وأموال أسرة محمد على .

كما يناقش الكتاب حملة حزب الوفد على الثورة ، وادعاء تزييف التاريخ ، والعالقات المصرية السوفيتية ، وحرب اليمن ، وهزيمة ١٩٦٧ ، وانتحار المشير عامر ، وزواجه من الفنانة برلنتى عبد الحميد ، ويتعرض لمواقف عدد من الكتاب المصريين والعرب من حكم عبد الناصر أمس .. واليوم ..

الثمن ۲۵۰ قرشا